# عاضات الخالفات

شاکیفت المخفور الشبیممدلیضری بك المفتش مراره المعایب دمدیران یخ الاسلای با بمامندالمصرّبة

المناقالين

يعُلَبَ عُزَلُكَ حَبِيدةِ الْمَارِيَةِ الْمِكْرَى بِأُولِ شَارِعَ عُبَعَلَ عَلَيْهِ مُ

الطبعة الرابعة: سنة ١٣٥٤ هجرية

(جميسع الحقوق محفوطة)

مُطبَعُ إيلانشقامَة بننه لنهنئ ما بينين

# بِنِيِّالِهُ الْمِحَالِجُ الْمُحَافِيْنَ المحاضرة الرابعة والعشرون

الفتوح في بلاد الروم ـ فتح حمس ـ فتحبيت المقدس

الفتوح فىبلادالروم

كانت واقعة اليرموك في أول خلافة عمر في أثنائها جاء الخبر بموت أبي بكر واستخلاف عمر وتولية أبى عبيدة إمرة الجيش كاء والقواد كلهم تحت إمرته بمد أن انهت الموقعة سار الجنود نحو فحل (١) من أرض الآردن وقد اجتمع فيها فل الروم وكان على مقدمة الىاس خالدين الوليد وهنا التقت المثنان فالهزم الرومودخلت المسلمون فحل وسار الروم إلى دمشق فكانت فحل فى ذى القعدة سنة ١٣ على ستة أشهر من خلافة عمر ثم ساروا إلى دمشق (٢) وخالد على المقدمة فحصروها ونزلوا حوالمها فكان أبو عبيدة على الناس فأخذوا مواقفهم ولايدرون مالشأن وتشاغل أهلكل ناحية بمن يليهم وقطع خالد ومنءمه أغلاقالباب بالسيوفوفتحواللسلمين ذَا قبلوا عليهم من داخل حتى ما بتى بما بلى باب خالد مقاتل إلاأنيم و لمــاشدخالد على من يليه وبلغ منهم ناحية وعمرو على ناحية ويزيدعلى ناحية واستمر الحصار نحوسيمين ليلة حصارا شديدا بالزحوفوالتراى والمجانبق وهم معتصمون بالمدينة يرجونالغياث ولمسا أيقنوا أن الامداد لاتصل اليهم فشلوا ووهنواوأ بلسوا وازداد المسلمون طمعا بهم وكان خالد لاينام ولاينيم ولايخنيءليه ثي. من أمر العدوعيونه زاكية وهومعني بمايليه فانخذ حبالاكهيئة السلاليم وأوهاقا فبلغهذات ليلة أن الناس غافلون فى فرح لعظيمهم فنهد بمن معه من رؤساء الذين قدم بهم من العراق وفيهم القعقاع بنحرو وأمثاله وقال للجند إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارةوا الينا وانهدواللباب فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال الشرف وعلى ظهورهم

- (١) من بلاد الاردن بين حوران وفلسطين
- (٢) بلد عظيم هو قصبةالشام صارت حاضرة البلاد الإسلامية في عهدالدولة الأموية

الفرب الني قطعوا بها خددتهم فلما ثبت لهم وهقان تسلق فيها القمقاع ورجل آخر ثم لم يدعا أحبولة إلا أثبتاها والآوهاق بالشرف وكان المسكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان محيط بدمشق أكثره ماه وأشده مدخل وتوافوا لذلك فلم يق عن دخل معه أحد إلارق أو دنا من الباب حتى إذا استروا على السور حدر عاه أصحابه وانحدر معهم وخلف من يحمى ذلك المسكان لمن يرتق وأمرهم بالتسكير فكبر الذين على السور فنهد المسلمون إلى الباب ومال إلى الحبال بشر كثير فوثبوا فيها وانتهى خالد إلى أول من يليه فأنامهم وانحدر إلى الباب فقتل البوابين وثار أهل المدينة وفزع سائر الذي أراد عنوة أرزمن أفلت إلى أهل الآبواب التى تلى غيره وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فأبواوا بعدوا فلم الآبواب وقالوا ادخلوا وامنعو نا من أهل ذلك الباب فدخل أهل كل باب وفتحوا لهم الآبواب وقالوا ادخلوا وامنعو نا من أهل ذلك الباب فدخل أهل كل باب وهذا صلحاو تسكينا فأجروا ناحية خالد بحرى الصلح فصار صلحاوكان صلحها على المقاسمة وصارت دمشق وما أحاط بها للمسلمين صلحا وبعد أن تم أمرها جاء كتاب عمر وصارت دمشق وما أحاط بها للمسلمين صلحا وبعد أن تم أمرها جاء كتاب عمر غياداً معه ضناً مه

الوقعة بمرجالروم

خرج أبوعبيدة وعلى مقدمته خالد يريد مرجالروم وقداجتمع بهاقائدان من قواد الروم توذرالبطريق وشنس فوقف الجندان متقابلين وفىالصباح رأوا الارضخلوا من توذر ومن معه فتحسسوا الخبرفعلموا أنّ توذراراد دمشق فأمر أبوعبيدة خالداً أن يتبعه وقدبلغ يزيد بنأبي سفيان وهوبدمشق قدوم توذر فخرج إليه محارباوبينا هما يتحاربان قدم خالد فأصاب الروم السيف من بين أيديهم ومن خلفهم فلم يفلت منهم أحد ثم عاد يزيد إلى دمشق وعاد خالد إلى أبي هبيدة فلحقه بعد أن انتهى من هزيمة جند شنس إلى حمص

فتح حمص (۱)

زحف المسلمون بعد فوزهم بمرج الروم إلى حمص فنازلوها واحتجز الروم بالمدينة (١) بلد قديم في شمال دمشق بينها و بين حلب في نصف الطريق محصورين فأقام المسلمونعلى حصارها الشتاء كله وكان الروم ينتظرون أن يهلكهم البرد ولمسارأوا أنه لم يصبهم شىء تراجعوا إلى الصلح فصولحوا على مثل صلح أهل دمشق

ثم أرسل خالداً إلى قنسرين فلما نزل بالحاضر (١) زحف إليهم الروم وعليهم ميناس وهوأعظمهم بعدهرقل فلاقاهم خالدبالحاضر فهزمهم وقتل ميناس ولميفلت من الروم أحد أماأهل الحاضر فأرسلوا إلى خالدانهم عرب وأنهم إنماحشروا ولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهمو تركهم . ولما بلغ عمر ذلك قال أمر خالد نفسه يرحمالله أبا بكرهو كان أعلم. بالرجال منى وقال فىحقه هو والمثتى بن حارثة إنى لم أعزلها عن ريبة ولسكن الناس عظموهما فخشيت أن يوكلوا إليهما : ثم سار خالدحتى نزل على قنسرين فتحصن أهلها منه فقال لهملو كنتم فىالسحاب لحلنا الله إليكم أو لانزلكم إلينا فنظروا فىأمرهموذ كروا مالق أهل حمص فصالحوه على صلح حمص ثم فتحت قيسارية <sup>(٢)</sup>على يدمعاوية بن أبي سفيان وفتحت أجنادين(٢)على يدعمرو بن العاص وكان بها أرطبون وهو أدهى الروم و أبعدها غور آ وأنكاهافعلا ولمسابلغ ذلك عمر بنالخطاب قال قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظرواعم تنفرج. أقام عمرو على أجنادين لايقدرا بن الأرطبون على سقطة و لا تشفيه الرسل فوليهبنفسه فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ماير يدوسمع كلامهو تأملحصو بهحتي عرف ماأرادوقالأرطبون في نفسه والله إنّ هذا لعمروأوأنه للذي يأخذعمرو برأيه وماكنت لاصيب الفوم بأمر أعظم عليهم من قتله ثم دعا حرسياً فساره بقتله فقال اخرج فقم مكان كذا وكذا فإذا وربك فاقتله وفطن له عمرو فقال قد سمعت منى وسمعت منك فأما ماقلته فقد وقع منى موقعاً وأنا واحد من عشرة بعثا عمر بن الخطاب مع هذا الوالى لنكاتفه ويشهدنا أموره فأرجع فآتيك بهم الآن فإن رأوا فىالذى عرضت مثلالذى أرى فقد رآهأهل العسكر والآمير وإنالم يروه رددتهم إلى مأمنهم وكنت علىرأس أمرك فقال نعم ودعا رجلا فسارًه وقال اذهب إلى فلان وردّه إلى فرجع إليـه الرجل وقال لعمرو اذهب فجئ بأصحابك فخرج عمرو ورأىأنلايمود لمثلها وعلم الرومىبأنه

<sup>(</sup>١) مكان بالقرب من حلب يدعى حاضر حلب كان يجمع أصنافا من العرب

<sup>(</sup>۲) بلدة على ساحل بحر الشام تعد فىأعمال فلسطين بينها وَبين طبرية ثلاثة أيام وكانت قديمــا من أتهات المدن (۳) من نواحى فلسطين من كورة بيت جبرين.

قد خدعه فقال خدعنى الرجل هذا أدهى الحنلق (١) ثم ناهده عمرو وقدعرف مأخذه فالتقوا بأجنادين فاقتتلوا قتالا شديداً كفتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم ثم إنّ أرطبون انهزم من الناس فآوى إلى إبليا ونزل عمرو أجنادين

#### فتح بيت المقدس

كانت إبلياء عاصمة الدين ففيها البيت المفدس وخدام الدين وكان المنولى لأمرحربهم عمرو بن العاص لآنه ولى على فلسطين و إبليا حاضرتها الكبرى ولما طال على أهلها الحصار رغبوا فىالصلح على شرط أن يكون المنولي لعقده عمر بن الخطاب فكتب إليه عمرو بذلك فسار إلى الشام وهيأول خرجة خرجها وكتب إلى أمراءالشام أن يستخلفوا على ما بأيديهم ويقابلوه بالجابية فلفوه يها فكان أوّل من لقيه يزيد ثم أبوعبيدة ثم خالد على الخيول عايهم الديباج والحرير فنزل وأخذ الحجارة فرماهميها وقال سرع ما لفتم عن رأيكم إياى تستقبلون في هذا الري وإنما شبعتم منذ سنتين سرع ماندت بكمالبطنة وتالله لوفعلنموها علىرأس المثنين لاستبدلت بكمغيركمفقالوا ياأمير المؤمنين إنها يلامقة وإن علينا السلاح قال فنعم إذاً وركب حتى دخل الجابية وعمرو وشرحبيل لم يتحركا من مقامهما وهناك جاءته رسل أهل إيليا يطلبون السلام فسالمهم وكتب لهم كتابا هذانصه ( بسمالته الرحن الرحيم ) هذا ماأعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الآمان أعطاهم أمانا لانفسهم وأمرالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريتها وسائر ملتها أنهلاتسكن كنائسهم ولاتهدم ولاينتقصمنها ولامن-يزها ولامنصليبهم ولامنشىء منأموالهم ولايكرهون على دينهم ولايضار أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كايعطى أهلالمدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوت فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم فهو آمن وعليه مثل ماعلى أهل إيلياء من الجزية ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى

(۱) مثلهذه الحكاية بعيدة التصديق وإلا كانت دليلاعلى بلاهة فاعلها ولايتصوّر أنّ قائد جند يخاطر بنفسه هذه المخاطرة تاركا جنده من غيرراع لهم خصوصاً إذا كان ذلك القائد هو عمرو بن العاص

بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وهلىبيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم ومن كان بها مرب أهل الأرض قبل مقتل فلان فن شاء منهسم قعد وعليه مثل ماعلى أهل إيلياء من الجزية ومن شاء سار معالروم ومنشاءرجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم وعلى مافى هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم مرب الجزية ) شهد على ذلك خالمه ابن الوليد وعمرو بن العاص وعبدالرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان وكـتب وجضر سنة ١٥ وبعد أن أعطاهم الآمان شخص إلى بيت المفدس وسار حتى دخل كنيسة القمامة وحان وقت الصلاة فقال للبترك أريد الصلاة فقال له صل موضعك فامتنع وصلى على الدرجة التي على باب الكنيسة منفردًا فلما قضى صلاته قال للبترك لوصليت داخل الكنيسة أخذها المسلمون من بعدى وقالوا هنا صلى عمر وكتب لهم أن لايجمع على الدرجة للصلاة ولايؤذن عليها ثم قال أرنى موضعا أبني فيه مسجدا فقال على الصخرة التي كلم الله عليها بمقوب فوجد عليها ردماك ثيرا فشرع في إزالته وتناوله بيده يرفعه في ثويه واقتدى به المسلمون كافة فزال لحينه وأمر ببناء المسجد ثم ولى أمراء الشام بعد أن قسمها أقساما وجعل فلسطين ولايتين إحداهما الرملة والآخرى قصبتها إيلياء ـ وبمسا يزيد المسلم شرفا نلك المعاملة الباهرة التي عامل بها سلفه مغلوبيهم من الوفاء والعدل فإذا قارن ذلك بما أصيب به أهل إيلياء حينها فتحت على أيدى الصليبين تبين له مقدار الفرق العظيم بين المعاملتين

وفى سنة ١٧ أراد عمر أن يزورالشام للرةالثانية و خرج معه الهاجرون والأنصار فسار حتى إذا نزل بسرغ (١) لقيه أمراء الاجناد فأخروه أنّ الارض سقيمة وكان بالشام طا ون فقال عمر لابن عباس اجمع إلى المهاجرين الاولين قال فجمعتهم له فاستشارهم فاختلفوا فمنهم القائل خرحت لوجه تريد فيه الله وماعنده ولانرى أن يصدك عنه بلاه عرض لك ومنهم القائل إنه لبلا. وفناه مانرى أن نقدم عليه فلما اختلفوا عليه قال قوموا عنى . ثم قال لابن عباس اجمع مهاجرة الانصار فجمعهم له فاستشارهم فسلكوا طريق المهاجرين فكأ بما سمعوا ما قالوا فقالوا مثله فلما اختلفوا عليه قال قوموا عنى .

<sup>(</sup>١) أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام

ثم قال اجمع لى مهاجرة الفتح من قريش فجمعهم له فاستشارهم فلم يختلف عليه منهم اثنان وقالوا ارجع بالراس فإنه بلاء و فناء فقال عمر ياابن عباس أصرخ في الناس فقل إن أمير المؤمنين يقول لسكم إنى مصح على ظهر فأصبحوا عليه فلما اجتمعوا قال أيها الراس إنى راجع فارجه وا فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله قال فرارا من قدر الله أرأيت لو أن رجلا هبط واديا له عدوتان إحداهما خصبة والاخرى جدبة أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله لو غيرك يقول هذا باأبا عبيدة ثم خلا به بناحية دون الناس فيهنا الناس على ذلك إذ أتى عبدالرحن بن عوف وكان متخلفا هن اناس لم يشهدهم بالامس فلماأخبر الخبر قال عندى من هذا دلم قال عمر فأنت عندنا الامين المصدق فهاذا عندك قال الخبر قال عندى من هذا دلم قال عمر فأنت عندنا الامين المصدق فهاذا عندك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا منه لا يخرجنكم إلا ذلك فقال عمر فلله الحد انصرفوا أيها الناس فانصرف بهم

وأعقب انصرافه حصول الطاعون الشديد المسمى طاعون عمواس وكانت شدته بالشام فهلك به خلق كثير منهم أبو عبيدة بن الجراح وهوأمير الناس ومعاذ بنجبل ويزيد بن أبي سفيان والحارث بن مشام وسهبل بن عمرو وعتبة بن سميل وأشراف الناس ولم يرتفع عنهم الوباه إلابعد أن وليهم عمرو بنالعاص فخطب الناس وقال لهم أيها الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يشته ل اشتعال النار فتجنبوا منه في الجبال فحرج وخرج الناس فتة رقوا حتى رفعه الله عنهم فبلغ عمر ما فعله عمرو فاكرهه

رأى عمر بعدار تفاع الطاعون أن يسير إلى الشام لينظر في أمر الناس بعدهذا المصاب فسار حتى أتى الشام فنظر في أمور الناس وولى الولاة وورث الآحياء من الآموات ثم خطبهم خطبة قال فيها (ألاو إنى قد وليت عليكم و تضيت الذى على في الذى ولانى الله من أمر كم إلى أن قال في فرعلم علم شيء ينبغى العمل به فباغنا فعمل به إن شاء الله ولا قوة إلا بالله وحضرت الصلاة فقال الناس لو أمرت بلالا فأذن فأمره فأذن فه وعمر أشده بكاء وسول الله عليه وسلم و بلال يؤذن له إلا بكى حتى بل لحيته وعمر أشده بكاء و بكى من لم يدركه ببكامهم لذكره صلى الله عليه وسلم ثمر جع عمر إلى المدينة و قوه هد عمر بن الحاص السهمى:

ولماكان لناريخ مصر نصيب خاص و محاضراتنا أحببنا أن نرجئ تفاصيل فتحها إلى الوقت الذي نتكلمفيه هن تاريخها لبكرن البكلام نسقا

هذا ماكان من الفتوح في عهد عمر بن الخطاب في مدة لا تزيد عن عشر سنوات فتحت بلاد فارس كلها ووقف المسلمون من حهة الشرق على تهر السندو نهر جيحون فلم بتعدوهما وفتح من بلاد الروم جزء عظيم وهو ملاد الشام، أديرت البلاد على مقتضى المدل الإسلامى فتقبل الناس حكمه مسرورين لا نه قدز ال عهم جروت الملوك و عسف الجبابرة ولما كانت حاة عم عنازة عما كان فيها عماجه مل وهد أساسا عظم الكشر من المدنية

ولما كانت حياة عربمنازة بما كارفها مماجمل بعدأساساعظيمالكشيرمن المدنية الإسلامية أحببنا أن نورد عليكم منهاجم لالتعلم المقدارهذا الرجل العظيم الذى ساس العرب بسياسة لم تعرف لغيره من سائر الماس مناسيا فى ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفه أبى بكر الصديق

## المحاضرة الخامسة والعشرون

القضاء \_ سيرة عمر فى عماله \_ معاملة عمر للرعية \_ عفته عن مال المسلمين \_ ميله للاستشارة وقبول النصح \_ رأى عمر فى الاجتماعات \_ وصفه وبيته

#### القض\_\_اء

عمر أول خليفة عين قضاة لفصل القضايا بين الناس مستقلين عن الآمراء فعين للكوفة شريح بنالحرث الكندى وكان من كار النابعين وقدأقام قاضيا بها ٧٥ سنة لم يعطل فيها إلائلات سنين فى فتة ابن الزبير ولما ولى الحجاج استعفاه فأعفاه . ومن طرفه فى القضاء أن عدى بن أرطاة دخل عليه فقال إنى رجل من أهل الشام قال من مكان سحيق قال تزوجت عندكم قال بالرفاه والبنين قال وأردت أن أرحلها قال الرجل أحق بأهله قال وشرطت لها دارها قال الشرط أملك قال فاحكم بيننا قال قدحكم وهو الذى قال : حين تزوج امرأة من بنى تميم ثم نقم عليها شيئا فضربها

رأیت رجالا یضربون نساده ه فشلت یمنی یوم أضرب زینبا أأضربها من غیر ذنب آتت به ه فساالعدل منی ضرب من لیس مذنبا فزینب شمس والنساه کواکب ه إذا طلعت لم تبق منهن کوکبا توفی سنة ۸۷ ه

وعين للفضاء بمصر قيس بن أبى العاص السهمى حسبها جاء بكتاب القضاة الذين ولوا مصر فهوأول قاض قضى بها فى الإسلام

وولى أباالدرداء المدينة وهومن الصحابة : ومن أعرف من ولاهم أبو موسى الآشمرى عرلماً كان المهد الذى ولاه به بما يبين لنا شيئا من فظام الفضاء وأصوله . أحببنا إيراده وودنكوه :

بسم الله الرحم الرحم من هبدالله عمر أمير المؤمنين إلى عبدالله بن قيس سلام عليك أما بعد خان القضاء فريضة (۱) محكمة وسنة متبعة فافهم (۱) إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تبكلم بحق لانفاذله: آس (۱) بين الناس في رجهك رعد لك و بحلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك و لا يبأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر و الصلح (۱) جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما أو حرم حلالا: لا يمنعنك (۵) قضاء قضيته اليوم

<sup>(</sup>۱) يربد عمر بذاك أن يبين له المادة التي يقضى بها وهي لاتعدو ماحده الله وهذا ماأشار إليه بالفريضة المحكمة ومابينه رسول الله وسار عليه وهوماأشار إليه بالسنة المتبعة (۲) يريد أنّ من يدلى بحجه مهما يكن مصيبا بليغافان كلامه لا ينفعه إذا لم يكلكلامه نفاذ إلى قلب الفاضى وذلك لا يكون إلا بالتنبه لما يقال من الخصوم (۳) هذا أساس المساواة التى بها جاء الدين ولااحرام للفضاء بدونها فإنّ القاضي إذا كان له ضلع مع أحد الخصوم فئمت القالة فيه وإن نحا من مغبتها اليوم فإنه ليس بناج غداً (٤) تكاد تنفق القوانين على أنّ كل صلح يخالف فيه القانون العام للاقيمة له لآنّ الحصم إذا ملك حق نفسه وساغ له التصرف فيه بماشاء فإنه لا يملك حق الشارع الذي راعى بتشريعه العام مصلحة الجمهور

<sup>(</sup>ه) يريد بذلك أن القاضى لا يتقيد بما فهمه من النصوص فحكم به فى قضيته فإذا خلهر له وجه الحطأ كان عليه أن يحكم بما تجدد من التفسير فيما يشابهها من القضايا (٢-٢-٢)

فراجعت نفسك و هديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم و مراجعة الحق خير من التهادى فى الباطل: الفهم الفهم (۱) فيها تاجاج فى صدرك بما ليس فى كتاب و لاسنة ثم اعرف الاشباه و الامثال فقس الآمور عند ذلك و اعمد إلى أقربها إلى الله وأشبها بالحق و اجعل (۱) لمن ادعى حقاً غائباً أمداً ينتهى إليه فإن أحضر بينة و إلا استحللت عليه القضية فإنه أننى الشك و أجلى للعمى . المسلمون (۱) عدول بعضهم على بعض إلا بجلوداً فى حد أو بجربا عليه شهادة زور أو ظنيناً فى ولاه أو فسب فإن الله تولى منكم السرائر و دراً بالبينات و الآيمان : و إياك (۱) و الفلق و الضجر و التأذى بالخصوم و التنكر عند الخصومات فإن الحق فى مو اطن الحق يعظم الله به الاجروبيس به الذخر فن صحت نيضه و أقبل على نفسه كفاه الله مابينه و بين الناس.

و إنما كان هذا مراد. لآن عمر قد تغير فكره مرة بعد أن حكم في حادثة فلم يغير السابق وغير اللاحق وقال ذاك على ماقضيا وهذا على مانقضي

- (۱) يربد بذلك بيان أصل ثالث للا حكام وهو القباس وهو أن يلحق مالم يعلم حكمه بما علم حكمه لمشابمة بينهما في السبب الذي من أجله شرع الحكم ومن ذلك يكون من أوجب الواجات على القاضي أن يكون عارفا بأسرار التشريع حتى يمكنه هذا الإلحاق ومن ذلك يذبح اشتراط أن يكون يجتهدا لامقلداً غيره في تفسير أو تأويل (۲) يشير بذلك إلى جواز التأجيل إذا طلب الخصم وكان لطلبه سبب معقول والذي ذكره من الاسباب هو غيبة الشهود الذين يظهر بهم حقه
- (٣) يشير بذلك إلى أصل عام وهو أن الآصل في الناس المدالة فتقبل شهادة ومعضهم على بعض إلا إذا عرض مايفسد تلك العدالة وقد بين عمر من ذلك ثلاثة أشياء الآول الجلد في الحد ويظهر أنه يريد بذلك حدّالقذف لآن الله يقول ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً. الثاني المجرّب عليه شهادة الزور. الثالث الظنين في الولاء أوالنسب وهو الرجل يكون له موال فيتولى غيرهم أو يكون لهم نسب في قبيلته فينتسب إلى غيرها وكان هذا جالباً للعار ولعله يكون في زمننا كذلك
- (٤) يشير بذلك إلى مايجب على القاضى من الآناة والحلم فلا يضجر ولا يتأذى. بالخصوم لرثاثنهم أوارتفاع أصواتهم بليجعل لكل إنسان حريته فىالدفاع عن نفشه

وماتخاق للناس بما يهلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله فحا ظنك بثواب غير الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام

وهدا الكتاب اتخذه جمهور مرّب قضاة المسلمين أساساً لنظاماتهم القضائية وهو جدير يذلك

بالطبع لم يكن القضاء فرزه نهم إلا سهلا مجرداً عن النظامات الوضعية وكان للقاضى الكلمة العليا فى قضاياه أعنى أنه وستقل تمام الاستقلال فى قضائه لايمنعه شىء أن يحضر إلى مجلسه الامير فمن دونه

#### سيرة عمر في عساله

كان عمر بمن يشترى رضا العامة بمصاحة الآمراء فكان الوالى فى نظره فردا من الآفراد يجرى حكم العدل عليه كايجرى على غيره من سائر الناس فكان حب المساواة بين الناس لا يعدله شيء من أخلاقه إذا اشتكى العامل أصغر الرعية جره إلى المحاكمة حيث يقف الشاكى والمشكو منه يسوى بينهما في المرقف حتى يظهر الحق فإن توجه قبل العامل اقتص منه إن كان هناك داع إلى القصاص أو عامله بما تقضى به الشريعة أوعزله وسواس الامم على اختلاف في ذلك فهم من لم ير القصاص من العمال يرى ذلك أهيب لمقام العامل في نظر الرعية وربما استحسن ذلك في عهد الاضطرابات التي يراد تسكينها بشيء من الرعب يقذف في قلوب العامة وكان أبو بكر لا يقيد من عماله يراد تسكينها بشيء من الرعب يقذف في قلوب العامة وكان أبو بكر لا يقيد من عماله ولعل ذلك لما كان في عهده من الاضطراب في الجزيرة العربية أما عمر فكان على غير ذلك الرأى لان مصلحة العامة عنده كانت فوق كل شيء و الامر قد استقر فلم يكن عمايدعو إلى مراعاة هذه السياسة

كان إذا بعث عاملا على عمل بقول اللهم إنى لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم ولاليضربوا أبشارهم من ظلمه أميره فلا إمرة عليه دونى . وخطب الناس يوم جمعة فقال اللهم أشهدك على أمراء الامصار أنى إنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم وأن يقسموا بينهم فيأهم وأن يعدلوا فإن أشكل عليهم شيء رفعوه لى : وكان إذا استعمل العال خرج معهم يشيعهم فيقول إنى لم أستعملكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أشعارهم ولاعلى أبشارهم إنما استعملتكم على المقيموابهم الصلاة وتقضوا بينهم بالحق و تقسموا بينهم بالعدل وإنى لمأسلطكم على أبشارهم ولاعلى أشعارهم ولاتجلدوا

أأمرب فتدلوها ولاتجمهروها فتذنوها ولاتغفلوا عنها فتحرموها جردوا القرآن وأفلوا الرواية عن محمد صلى الله عليه وسلم وأنا شريك.كم : وخطب مرة فقال أيها الناس إنى والله ماأرسل عمالالبضربوا أبشاركم ولاليأخذوا أموالكم ولكنيأر سلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم فن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلى فوالذي نفس عمر بيسهم لاقصنه منه . فوثب عمرو بن العاص فقال ياأمير المؤمنين أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لتقصه منه قال أىوالذىنفس عمر بيده إذا لاقصنهمنه وكبف لاأقصهمنه وقدرأبت رسولالله يقصمن نفسه ألالاتضربوا المسلمين فتذلوهم ولاتجمهروهم فتفتنوهم ولاتمنعوهم حقوقهم فنسكفروهم ولانغزلوهم الغياض فتضيعوهم . وكان للوصول إلى مايريد من محاله يأمرهم أن يوافوه كل سنة في الموسم ، موسم الحبح ومن كانت له شكوى أو مظلمة هناك فليرفعها وإذ ذاك يحقق عمر بعد أن يجمع بين الاثنين حتى ترد إلى المظلوم ظلامته إن كانت وكان العمال يخافونأن يفتضحواعلىرؤس الاشهاد فيموسم الحبج فكانوا يبتعدون عن ظلمأى إنسان وقد استحضر عمر اليه كثيراً منالعمال الذين لهمأعظم فضلوأ كبرعمل بشكاية قدمت اليه من بعض الآفراد فقد استحضر سعد بن أبي وقاص وهو فاتح الفادسية والمدائن وممصر المكوفة وكان الذى شكاء ناس منأهل عمله بالكوفة فجمع بينه وبينهم فوجده بريثا . واستحضر المغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة والمغيرة من الصحابة ومن ذوى الآثر الصالح في الفتوح الإسلامية وكان بعص من معمه بالبصرة قد اتهمه بتهمه شنيعة فوجه اليه ذلك الكتاب الموجز الذى جمع فى كلم القليلة أن عول وعاتب واستحث وأمر (أما بمد فقد بلغنى نبأ عظيم فبعثت أباموسى أميرا فسلم مافى يدك والعجل العجل) فقدم على عمر مع الشهود الذين شكوه ولم تثبت النهمة عليمه عندعمرفعاقب شهوده بالحدالذي فرضهالله لمثلهم : وشكىإليه عمارين ياسر وكاناميراً على الكوفة وهومن السابقين الاؤلين شكاه قوم من أهل الكوفة بأنه ليس بأمير و لا يحتمل ماهوفيه فأمره أن يقدم عليه معوفد من أهل الكوفة فسأل الوفد عما يشكون من عمار فقال قائلهم إنه غيركاف ولاعالم بالسياسة وقالقائل منهم إنه لايدرى علام استعمل فاختبره عرف ذلك اختباراً يدل على سعة علم عمر بتلك البلاد فلم يحسن الإجابة في بعضه فعزله عنهم ممدعاه بعدذلك فقالأساءك حينعزلتك فقالوالله مافرحت بهحين بعثتني وقدساءتى

حين عزلتنى فقال لقدعلت ماأنت بصاحب عملولكنى تأولت قوله تعالى (ونريد أن ثمن على الذين استضمفوا فى الارض ونجعلهم أثمة ونجعلهم الوارثين)

ولم يمض عامل زمن عمر موثوقاً به من عمر فى كل أيامه إلاالقليلين وفى مقدمتهم أبوعبيدة عامر بنالجراح

وكان فوق ذلك كله له عامل مخصوص يقتص آثار العال فيرسله إلى كل شكوى ليحققها فى البلدالذى حصلت فيه وكان ذلك العمل موجها إلى محمد بن مسلمة الذى كان يثق به عرثقة تامّة وكان محلاللك الثقة ولم يكن من دأب محمد بن مسلمة أن يحقق تحقيقاً سريا وإنما كان يسأل من يريد سؤاله عاناً وعلى ملا من الآشهاد ولم يكن هناك محل التأثير فى أنفس الشهود لآن يدعم كانت قوية جداً وكان لكل إنسان الحق أن يرفع إليه شكواه مباشرة فقد زاد الناس من الحرية كثيراً

وقد شاطر عمر بعض العمال مافى أيديهم حينهارأى عليهم سعة لم يعلم مصدرها ولم يفعل هذا الفعل إلاقليلا وربما وجدهذا العمل بجالا الانتقاد من الوجهة النظرية الدينية ولكن عمر كان يعرف من عماله من يستحق أن تقع به تلك العقوبة إذماذا يعمل برجل ولاه وهو يعرف مقدار عطائه ورزقه ثميراه بعدذلك قدأ ثرى ثروة لوجعت أعطياته ما بلغتها : لم يرعم أمام ذلك إلاهذه المصادرة وقد اكتبى بأن يشاطر العامل ما يملك ولست أريدان أحسن هذه العاريقة . ولى عتبة بن أبى سفيان على كنانة فقدم معه بمال فقال عمر ماهذا ياعتبة قال مال خرجت به معى واتجرت فيه قال ومالك تخرج هذا المال معك في هذا الوجه فصيره في بيث المال : وكانت التجارة هي التكأة التي يتكئ عليها بعض العمال في ثروتهم وكان عمر يمتعهم عن التجارة منعا بانا وعلى الجملة فشدة عمر عماله رفهت الرعية

#### معاملته المرعية

على قدرما كان عليه عمر من الشدة على عماله كانت رأفته ورفته على عامة الناس من رعيته والاهتمام باليصلحهم ويحس من ذلك بمسؤولية عظمى فكان يقول لوأن جملا هلك ضياعا بشط الفرات لخشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب وقال هشام الكعبى رأيت عمر يحمل ديوان خزاعة حتى ينزل قديداً فتأتيه بقيد فلا يغيب عته امرأة ولا بكرولا ثيب فيمطيهن في ايديهن ثم يروح فينزل عسفان في عمل دالك أيضاحتى توفى قال الحسن البصرى

قال عمر الناعشت الاسيرن في الرعية حوالا فإنى أعلم أن للناس حواتج تقطع دوني أما عمالهم فلا يرفعونها إلى وأماهم فلا يصلون إلى فأسير إلى الشام فأقيم بهاشهرين تم عدد الامصار الكبرى يقيم فی کل منهاشهرین (وقدحالت منیته دون هذه السیاحة) وروی اسلم قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى حرّة واقم حتى إذا كنا بصرار إذانار تؤرث فقال ماأسلم أنىأرى هؤلاء ركباً قصراً بهم اللبل والبرد الطلق بنا فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون ففال عمر السلام عليكم ياأصحاب الضوء ( وكره أن يقول ياأصحاب النار ) قالت المرأة وعليك السلام فقال أأدنو قالت ادن بخير أودع فقال ما بالكم قالت قصر بنا الليل والبرد قال فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قالوأى شيء في هذا القدر قالت ما. أسكمتهم به حتى يناموا ، الله بيننا وبين عمرفقال أي رحمك الله مايدري عمر بكم قالت يتولى أمورنا ويغفل هنا فأقبل على فقال الطلق بنا فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدفيق فأخرج عدلا فيه كبة شحم فقال احمله على قلت أنا أحمله عنك قال احمله على مرتين أو ثلاثًا كل ذلك أقول أنا أحمله عنك فقال فى آخر ذلك أنت تحمل عنى وزرى يوم الفيامة لا أم لك فحملته عليه فانطلق والطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئاً وجعل يقول ذرى على وأما أحرَّك لك وجعل ينفخ نحت القدر وكان ذالحية عظيمة فجملت أنظر إلى الدخان من خلال لحيته حتى أنضج وأدم القدر وقال ابغنى شيئاً فأتنه بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول أطعميهم وأنا أسطح لك فلم يزلحتي شبعوا ثم خلي هندها فصل ذلك وقام وقمت معه فجملت تقول جزاك الله خيراً إنك أولى بهذا الامر من أمير المؤمنين فيقول قولى خيراً إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله ثم تنحى ناحية ثم استقبلها وربض مربض السبع فجملت أقول إناك لشأنا غير هذاوهو لايكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون ثم ناموا وهدموا فقام وهو يحمد الله ثم أقبل على فقال ياأسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم فأحببت أن لاأنصرف حتى أرى مارأيت فيهم

ومثل هذه الحوادث على صغرها تدلعلى رو ح الرجل وشفقته وخوفه أن يكون مقصراً بحق من ولى عليهم من الرعية

خطب مرة فقال أيها الناس إنى قد وليت عليكم ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم

وأقواكم عليكم وأشدكم استضلاعا بما ينوب من مهم أموركم ماتوليت ذلك منكم ولكنى عمرمه أكزنا انتظار موافقة الحساب بأخذ حقوقكم كيف آخذها ووضعها أيناضهها و بالسير فيكم كيف أسير فربى المستعان فإن عمر أصبح لا يتق بقرة ولاحيلة إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته وعونه و تأييده : لم يكن عمر يستعمل فى تأديب الناس الادرته وهى عصا صغيرة كالمخصرة كانت دائما فى بده أنى سار وكان الناس يها بونها أكثر بما تخيفهم السيوف القاطعة

روى الطبرى عزاياس بن سلمة عن أبيه قال مرعمر بن الخطاب في السوق و معه الدرة خفقنى بها خفقة فأصاب طرف ثوبى فقال أمط الطريق فلما كان في العام المقبل لقيني فقال ياسلمة أثريد الحج فقلت فعم فأخذ بيدى فا فطلق إلى منزله فأعطا في ستما تقدرهم وقال استعن بها على حجك وأعلم أنها بالخفقة التي خفقتك قلت يا أمير المؤمنين ماذكرتها قالو أنا ما نسيتها خعمركان مؤدبا حكما ولعل درته لم يسلم من خفقها إلا القلائل من كبار الصحابة

روى راشدبن سعد أن عمر بن الخطاب أتى بمال فجعل يقسمه بين الناس فازد حموا عليه فأقبل سعد بن أبى وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه فعلاه عمر بالدرّة وقال إنك أقبلت لاتهاب سلطان الله فى الارض فأحببت أن أعلمك أنّ سلطان الله لايهابك والذى أغضب عمر منه هو مزاحمته الناس وعمر كما تعلمون يعشق المساواة لايرى منها بديلا

كانت الرعية ــ مع هذا تها به مها بة شديدة . روى أسلم أنّ نفراً من المسلمين كلموا عبدالرحمن بن عوف فقالوا كلم عمر بن الخطاب فإنه قد أخشا نا حتى والله ما نستطيع أن نديم إليه أبصارنا قال فذكر ذلك عبدالرحمن بن عوف لعمر فقال أوقد قالوا ذلك والله لقد لنت لهم حتى تخوف الله في ذلك و لقد اشتددت عليهم حتى خشيت الله وايم الله لانا أشد منهم فرقا منهم منى

عفته عن مال المسلين

كان يجبب عمر إلى الناس عدله وتسويته ويزيده إليهم حباً عفته وأمانته فقد كان يحبب عمر إلى الناس عدله وتسويته ويزيده إليهم حباً عفته وأمانته فقد كان يرى مال المسلمين مرتعاً وخبا لمن رتع فيه حتى أنه كان يقتر على نمسه تقتيراً ربما وجد مساغا لاعتراض قصار النظر . كان عمر يرى أنه لاينبغى أن يأكل إلا بما يأكل منه أفل رعيته لايتجاوز ذلك إلى ما فوقه . كان يأخذ عطاءه من بيت المال

ميم عتاج فية ترض من أه ين بيت المال فإذا حل ميعاد الوفاء ولم يحد عنده ما يسدد منه احتال له حتى إذا أخد عطاء سدد منه ولما رأى بعض الصحابة ما يعانيه عر من الشدة اجتمع نفر منهم فيهم عثمان وعلى وطلحة والزبير وقالوا لوقلنا لعمر في زيادة نويدها إياه في رزقه فقال عثمان هم فلنعلم ماعنده من وراء وراء فأتوا أتم المؤمنين حفصة بنت عمر فأعلوها الحال وأوصوها أن لا تغير بهم عمر فلقيت حفصة عمر في ذلك فغضب وقال من هؤلاء لاسوأنهم قالت لاسبيل إلى علمهم قال أنت بيني وبينهم ماأفضل ما أقضل ما اقتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك من الملبس قالت ثوبين ممشقين فصيبنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا لجعلتها دسمة حلوة فأكل منها قال فأى مبسط فصيبنا عليه وهو حار أسفل عكة لنا لجعلتها دسمة حلوة فأكل منها قال فأى مبسط نصفه و تدثر نا بنصفه قال ياحفصة فأ بلفيهم أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر فوضع الفضول مواضعها و لا تبلغن فرضع الفضول مواضعها و لا تبلغن فرضع الفضول مواضعها و لا تبلغن فبلغ المنزل ثم اتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه ثم اتبعهما الثالث فإن لزم طريقهما فبلغ المنزل ثم اتبعه الآخر فسلك سبيله فأفضى إليه ثم اتبعهما الثالث فإن لزم طريقهما ورضى بزادهما لحق بهما وإن سلك طريقهما في يقهما لم يلقهما

وكان يتحاشى أن ينتفع أحد من آل بيته بشى اليس له فيه حق . روى مالك فى الموطأ أنه خرج عبدالله و هبيدالله ابنا عمر بن الخطاب في جيس إلى العراق فلما قفلا مراعلى أبى موسى الاشعرى و هو أه ير البصرة فرحب به ماوسهل ثم قال لو أقدر لكاعلى أه رأ نفه كما به ثم قال بلى ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أه ير المؤمنين فأسلف كماه فتبتاعان به متاعا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أه يرالمؤمنين و يكون لكما الربح فقال و ددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال أكل الجيش أسلفه قالا لافقال عمر بن الخطاب ابنا أه ير المؤمنين فأسلف كماه أديا المال و ربحه فأما عبدالله فسكت وأما عبيدالله فقال ابنا أه ير المؤمنين فأسلف كما أديا المال و ربحه فأما عبدالله فسكت وأما عبيدالله فقال عمر أدياه فسكت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أه ير المؤمنين لوجعلته فسكت عبدالله وعبيد الله نصف ربحه وأخذ عبد الله فصف ربحه قراضا فأخذ عمر رأس المال و نصف ربحه وأخذ عبد الله نصف ربحه قراضا فأخذ عمر رأس المال و نصف ربحه وأخذ عبد الله نصف ربحه وأخذ عبد الله نصف ربحه

المال قالوا وهو أول قراض في الاسلام . ولماترك الكوم الغزوكاتب عمر وقاربه وسير اليه عمر الرسل مع البريد بعثت أم كلثوم بنت على بن أبي طالب إلى ملكة الروم بطيب ومشارب وأحفاش من أحفاش النساء ودسته إلى البريد فأبلغه لها فأخذ منه وجاءت امرأة قيصر وجعت نساءها وقالت هذه هدية امرأة ملك العرب وبنت نبيم وكاتبها وأهدت لها وفيا أهدت لها عقد فاخر فلما انهى به البريد اليه أمر بإمساكه ودعا الصلاة جامعة فاجتمعوا فصلى بهم ركعتين وقال إنه لاخير في أمر أبرم عن غير شورى من أمورى قولوافي هدية أهدتها أمكلئوم لامرأة المك الروم فألى الروم فألى الزوم فألى المرأة الملك بذمة فتصافع به ولاتحت يدك فتقيك وقال آخرون قدكنا نهدى الثياب المستثيب ونبعث بهالتباع وانصيب شيئا فقال والكن الرسول رسول المسلمين والبريد لمنستثيب ونبعث بهالتباع وانصيب شيئا فقال والكن الرسول رسول المسلمين والبريد نفقتها . فانظروا كيف كان يشدد مع أهل بيته وذلك لكيلا يجد غيرهم بحالا للعدول عن الجادة . وكان إذا صعد المنسر فنهى الناس هن شيء جع أه له فقال إنى نهيت عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون اليكم نظر العاير إلى اللحم وأقسم بالله الناس عن كذا وكذا وإن الناس ينظرون اليكم نظر العاير إلى اللحم وأقسم بالله لاأجد أحداً منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة

#### ميله للاستشارة وقبوله للنصح

كان عمر إذا نزل به الآمر لا يبرمه قبل أن يجمع المسلمين و بستشيرهم فيه و يقول لاخير في أمر أبرم من غير شورى وكان اشوراه درجات فيستشير العامة أول مرة ثم يجمع المشيخة من الصحابة من قر ش وغيرهم في استقر عليهم رأيهم فعل به ومن قوله في ذلك يحق على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بيهم بين ذوى الرأى منهم فالناس تبع لمن قام بهذا الآمر ما اجتمعوا عليه و رضوا به لزم الناس وكانوافيه تبعالهم و من قام بهذا الآمر تبع الأولى رأيهم مارأوالهم و رضوابه من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعالهم فحمل أولى الآمر منفذين الماراة أولو الرأى والناس تبع ما أخذ به الامام من رأى أولى الرأى . وكثيراً ما كان يرى الشيء فيين له أصغر الناس وجه الحق فيرجع إلى رأيه . رأى مرة مغالاة الرجال في مهور أزواجهن فعزم أن يجمل المهر حداً لا يتجاوزه الناس فنادته امرأة من أخريات المسجد كيف وقد

قال الله تعالى (وآ تيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا) فقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وكان يطلب من الناس أن يبلغوه نصائحهم ويبينون له وجه الحق إذا رأوا منه انحرافا عن القصد قال مرة فىخطبته أيها الناس إن أحسنت فأعينونى وان صدفت فقومونى فقال له رجل من أخريات المسجد لور أينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا فسره ذلك: وكان له خاصة من كبار أولى الرأى منهم العباس بنعبد المطلب وابنه هبد الله وكان لا يكاد يفارقه فى سفر ولاحضر وعثمان بن عنمان و هبد الرحمن ابن عوف و على بن أبى طالب و نظراؤهم

#### رأى عمر فى الاجتماعات

كان عمر يميل إلى أن تكون مجتمعات الماس عامة يه رى اليها جميع الماس على اختلاف طبقاتهم وكان يكره اختصاص الماس بمجالس لآن ذلك يدعوهم إلى أن تكون لهم آراء متفرقة متباينة . روى ابن هباس أن عمر قال لماس من قريش بلغى أنسكم تتخذون مجالس لا يجلس اثمان معاحتى يقال من صحابة فلان من جلساء فلان حتى تحوميت الجحالس وايم الله إن همذا لسريع فى دينكم سريع فى شرفكم سريع فى ذات بينكم ولمكانى بمن يأتى بعدكم يقول هذا رأى فلان قدقسموا الإسلام أقسا ماأفيضوا بحالسكم بينكم وتجالسوا معا فإنه أدوم لالفتكم وأهيب لكم فى الماس . وفى الحق إن ابتعاد الحاصة عن عامة الماس واختصاصهم بأفراد يجلسون اليهم مضيع كثيرا لما ينتظر من ثربية الحاصة للمامة و مفيد فائدة كبرى وهى نقل أقوالهم غير محرفة ولامشوبة بما يطمس حقيقتها ثم إن كثرة المجالس تدعو بدرن ريب إلى كثرة الاختلاف فى المسائل التى تعرض لهم فتكثر الاقوال المتباينة فى الدين والذى خافه عمر على الناس وعلى من يأتى قد وقع فكثرت الآراء المنقولة من أفراد ذلك العصر ودعا ذلك إلى اختلاف العصر ودعا ذلك إلى اختلاف العاس فى الدين اختلافا عظها

#### الوصف على الجمـــــــلة

كان عمر يحب رعيته حبا جما ويحب ما يصلحها ويكره ما يفسدها ساسها بسياسة مقربه إلى القلوب فسكان عفيفا هن أموالهم عادلا بينهم مسويا بين الناس لم يكن قوى يطمع أن يأخذ أكثر من ماله و لاضعيف يخاف أن بضيع منه ماله كان حكيما يضع

الشيء في موضعه يشتد حينا ويلين حينا حسيا توحى اليه الظروف التي هو فيها عرف العرب معرفة تامة وعرف ما يصلح أنفسها فسيرها في الطريق الذي لا تألم السير فيه فصيرها أمة حرة لا تستطيع أن تنظر إلى خسف يلحقها من أي إنسان ولذلك نقول إن همر أتعب من بعده فإن النفوس التي تحتمل للعرب مااحتمله عمر قليلة في الدنيا بأسرها وإلا فأين ذلك الرجل الذي يفني في مصلحة رعيته ولا يرى لنفسه من الحقوق إلا كالآدناهم مع تحمله مشقات الحياة وأتعابها . العربي يستدي سياسته حكمة عالية فإنك إن اشتددت معه أذلانه فهلك وإن لنت معه ليكون رجلا نافعا لم يكن هناك حد لجفائه ولا لحريته فهر يحتاج إلى عقل كبير يدبره حتى لا تها حكم الشدة ولا يطفيه اللين ولم يكن ذلك العقل الكبير إلا في رأس عمر بن الحنطاب بعد صاحبيه نعم قد قام بعده خلفاء راشدون و أثمة مهتدون لم يجمعوا صفات عمر التي بحمر عها كدواه مركب بعده على أي خليفة في أي زمن من الآزمان حتى وقتنا هذا والسبب معقول

تزوّج عمر فى الجاهلية زينب ابنةمظعون من بنى جمح من قريش فولدت له عبدالله وعبدالرحمن الاكبر وحفصة أم المؤمنين

وتزوّج فى الجاهلية مليكة ابنة جرول من خزاعة فأولدها عبيد الله وقد فارقها في هدنة الحديبية

وتزوج قريبة ابنة أبى أمية من بنى مخزوم وقد فارقها فى الهدنة وتزوج أم حكيم بنت الحارث بن هشام من بنى مخزوم فولدت له فاطمة وتزوج جميلة بنت قيس من الانصار فولدت له عاصها وهذه طلقها و تزوج أم كائوم بنت على فولدت له زيداً ورقية ومات عنها

وتزوّج لهية وهي امرأة من اليمن فولدت له عبد الرحمن الاصغر وتزوّج عاتـكة بنت زيد بن عمرو

وخطب أم كلثوم بنت أبى بكر وهى صغيرة وأرسل فيها إلى عائشة فقالت الآمر إليك فقالت أم كلثرم لاحاجة لى فيه فقالت عائشة ترغبين هن أمير المؤمنين فقالت فعم إنه خشن العيش شديد على النساء فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته فقال أكفيك فأتى عمر فقال ياأمير المؤمنين بلغنى خبر أعيذك بالله منه قال ماهو قال خطبت أم كلثوم بنت أبى بكر قال نعم أفرغبت بى عنها أم رغبت بها عنى قال لا واحدة ولكنها حدثة نشأت تحت كنف أم المؤمنين فى لين ورفق وفيك غلظة ونحن نهابك وما نقدر أن نردك عن خلق من أخلاقك فكيف بها إن خالفتك في شيء فسطوت بها كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ما يحق عليك قال فكيف بعائشة وقد كلتها قال أنا لك بها وأدلك على خير منها أم كلثوم بنت على بن أبى طالب تعلق منها بنسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب أم أبان بنت عتبة بزربيعة فكرهته وقالت يغلق با به و يمنع خيره و يدخل عابساً و يخرج عابساً

# المحاضرة السادسة والعشرون

مقتل عمر ـ عثمان وكيف انتخب ـ ترجمته ـ أول قضية نظر فيها كتبه إلى الأمصار ـ أول خطبة له ـ الفتوح في عهده

#### مقتــــل عمر

ماكان يظى نتنهى حياة ذلك العادل المحب لرعيته الشفيق عليهم بضر بة خنجرولكن ذلك كان حتى به لم الناس أنه ليس في مكه إنسان أن يرضى الخاق كافة فإن عمر إذا كان قد أرضى العرب بما صنعه لهم وأرضى عامة العجم بما أفاض عليهم من العدل فقد أغضب كبراءهم وذوى الساطان عليهم لآنه ثل عروش بجدهم وزلزل قصور عظمتهم

كان المسلمون يسبون من أبناء فارس و يتخذونهم لانفسهم عبيداً وقد أحضر واعدداً منهم إلى المدينة وكانوا يختلفون إلى الهروزان ولك فارس الذى أشاع عمر ملكه و أقامه بالمدينة كو احد من الناس لافضل له على واحد

كان من هؤلاء السبايا رجل اسمه فيروز ويكنى بأبى لؤلؤة وهو غلام للمغيرة بن شعبة فينهاعمر يطوف يوما في السوق لقيه ذلك الغلام فقال ياأ مير المؤمنين أهدنى على المغيرة ابن شعبة فإن على خراحا كثيراً قال وكم خراجك قال درهمان في كل يوم قال عمرو إيش صناعتك قال نجار نقاش حداد قال فما أرى خراجك بكثير على ما تصنع من الأحمال قد

بلغنى أنك تقول لوأردت أن أهمل رحاقطحن بالربح نعلت قال نعم قال فاعمل ليرحا قال إن هست لاعمل لك رحابتحدث بهامن في المشرق و المغرب ثم انصرف عنه فقال عمر لقد توعد في العبد آنقا ثم انصرف عمر إلى منزله فلدا كان من الغد جاءه كمب الآجبار فقال يا أمير المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام قال وما يدريك قال أجده في كناب الله التوراة قال اللهم لاولكن أجد صفتك التوراة قال اللهم لاولكن أجد صفتك وحيلتك و إنه قد فني أجلك و همر لا يحس وجماً و لا ألما فله كان من الفد جاءه كمب فقال يا أمير المؤمنين ذهب يوم و بتي بومان ثم جاءه من غد الفد فقال قد ذهب يومان وبتي يوم وليلة وهي لك إلى صبيحتها . ولوصحت هذه الحكاية وكنت عن يحقق هذه القضية ما ترددت لحظة فى أن لكمب يداً في مقتل عمراً وأنه كان علما عاتم عليه الاتفاق بين المؤترين على عمر ور بما يقال لو كان كذلك فاذا يدعو كعبا إلى إنباء همر بهذا النبأ والجواب على ذلك سهل فإنه ينال بذلك بين المسلمين مركزاً عظيا فإن كثيراً منهم يرون بعد ذلك أن توراته فيها علم كل شيء وأنه صادق في كل ما يخبر به فلا يتردد سامعه لحظة في تصديقه بما يوحي إليه وكمب هذا بمن أفاض علينا ثروة من الاخبار الإسرائيلية التي فيها ما أنبا ذلك الرجل عنه لا ندرى حقيقتها و لاريب أن فيها شيئاً كثيراً موكذب محض لان التوراة بأيدينا وليس فيها ما أنبا ذلك الرجل عنه

لما كان صبح ثالثة من بأكمب خرج عمر إلى صلاة الصبح وكان يوكل بالرجال صفوفا يستوونها فإذا استوت جاء هو فكبر و دخل أبو لؤلؤة في الناس في يده خنجر على السان نصابه في وسطه فضرب عمر ست ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وقتل معه كليب بن أبي البكير الليثي وكان خلفه فلما وجد عمر حرّ السلاح سقط وقال أفي الناس عبد الرحن ابن عوف قالوا نعم هوذا قال تقدّم فصل بالناس وعمر طريح ثم احتمل فأدخل داره فنادى عبدالله بن عمر وقال اخرج فانظر من قنلني قال يأمير المؤمنين قتلك أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة فحمد الله أن لم يقتله رجل سجد لله سجدة ثم جعل الناس يدخلون عليه المهاجرون والانصار فيقول لهم أعن ملا منكم كان هذا فيقولون معاذ الله و دخل في الناس كعب فلما رآه عمر أنشأ يقول: فواعدني كمب ثلاثا أعدها ه ولاشك أن القول ماقال لى كعب فواعدني حذار الموت إنى لميت ه ولكن حذار الدنب يتبعه الذنب

م دعى له الطبيب فلم يجد للهضاء حيلة وتوفى ليلة الأربماء لثلاث ليال بقين من ذى الحجة سنة ٢٣ ودفن بكرة يوم الأربعاء في حجرة عائشة مع صاحبيه حسبها أوصى بعد أن استأذن صاحبة الحجرة وصلى هليه صهيب حسب وصيته وروى أنّ طعنه كان يوم الاربعاء لاربع ليال بقين من ذى الحجة ودفن يوم الاحد صباح هلال المحترم سنة ٢٤ فتكون ولايته عشر سنين وخسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة من متوفى أبي بكر. والصحيح الاول ومدة خلافته بالتحقيق عشر سنوات وستة أشهر وأربعة أيام من ابتداء ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٣ إلى ٢٦ ذى الحجة سنة ٢٣ وكانت سنه حين قتل ٢٣ كصاحبيه

### 🕶 عثمان بن عفان

كيف انتخب

لما طعن عمر وأحس بالموت طلب إليه أن يمهد إلى خليفة من بعده فتردد وقال أن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ( يريد أبابكر ) وإن أترك فقد ترك من هو خير منى ( يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقال لوكان أبو عبيدة حيا استخلفته فإن سألنى ربى قلت سمعت نبيك يقول إنه أمين هذه الآمة ولوكان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته فإن سألى ربى قلت سمعت نبيك يقول إن سالما شديد الحب لله فقال له رجل أدلك على عبدالله بن عمر فقال قاتلك الله والله ماأردت الله بهذا ويحك كيف أستخلف وجلا عجز عن طلاق امر أنه لاأرب لنا في أموركم ماحدتها فأرغب فيها لآحد من أهل بيتى إن كان خيراً فقد أصبنا منه وإن كان شراً فشر عنا إلى الله حسب آل عمر أن يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم أما لقد أجهدت نفسى وحرّمت أهلى وإن نجوت كفافا لاوزر ولا أجر إنى لسعيد

ثم كرر عليه القول بعد هنية طلب الاستخلاف فقال كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظر فأولى رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحق وأشار إلى عمر ثم رأيت أن لا أتحمل أمركم حياً وميتاً عليكم هؤلاء الرهط الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة على وعثمان ابناعبد مناف وعبد الرحن وسعد خالارسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير بن اله قام حواريه وابن عمته وطلحة الحنير

ابنعبيدالله فليختار وامنهم رجلافإذاولواواليا فأحسنواه وازرته وأعينوه إزائتمن أحدآ منكم فلبؤد أمانته ثم دعاهؤلاء الرهط وقال لهم إنى نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم ولايكون هذا الامرإلاذيكم وقدةبضرسولاللهصلىاقه عليهوسلم وهوعنكم راض إنى لاأخاف الناس عليكم إن استقمتم ولكنأخاف عليكماختلافكم فيما بينكم فيختاف الناس ثم عين لهم الاجل الذي يتم فيه الانتخاب وهو ثلاثة أيام من بعدمو ته وقال المقداد بزالاسود إذا وضعتمونى فحفرتى فاجمع هؤلاء الرهط فىبيت حتى يختاروا رجلا منهم وقال الصهيب صل بالناس ثلاثة أيام وأدخل علياو عثمانوالزبير وسعدآ وعبدالرحن بنعوف وطلحه إزقدم (وكاذغائبا) وأحضر عبدالله بنعمر ولاشيء لهمن الامروقم على رءوسهم فإن اجتمع خمسة ورضو ارجلاو أبي و احدفا شدخ رأسه بالسيف وإن أتفقأر بعة فرضو ارجلامنهم وأبى اثنان فاضرب وسهما فإن رضى ثلاثة رجلاو ثلاثة رجلا فحكمو اعبدالله بزعمر فأى الفريقين حكم له فليختار وارجلامنهم فان لم يرضو ابحكم عبدالله بنعمر فكر أو امع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف و اقتلو االباقين إن رغبو اعما اجتمع عليه الناس فلما دفن عمر جمعالمقداد أهل الشورى في بيت المسور بن مخرمة وقبل في حجرة عائشة ولم يكن قد حضر طلحة فكانوا خمسة ومعهم عبدالله بن عمر وأمروا أباطلحة أن يحجبهم فتنافس القوم في الآمر وكثر بينهم الكلام فقال أبوطلحة أناكست لآن تدفعوها أخوف مني لان تنافسوها لاوالذي ذهب بنفس عمر لا أزيدكم على الآيام الثلاثة التي أمرتم ثم أجاس في بيتي فأنظر ماتصنعون فقال عبدالرحمن بنءوف أيكم يخرج نفسه منهاو يتقلدهاعلى أن يو ليها أفضلكم فلم يجبه أحدقال فأنا أنخلع منها قالء <sup>م</sup>ان فأنا أولراض ثم تتابع القوم على الرضاو على ساكت فقال ما تقول ياأ با الحسن قال أعطني ميثاقة لنؤثرنا لحق ولاتتبع الهوى ولاتخاص ذارحم ولاتألو الامة فقال عبدالرحمن أعطونى مواثيقكم علىأن تكونوا معىعلى مزبدل وغير وأن ترضوا من اخترت لكم وعلىميثاق اقة أن لاأخص ذارحم لرحمه ولا آلو المسلمين فأخذمنهم ميثاقا وأعطاهم مثله وبذلك صار الأمر في عنق عبدالرحمن بنءوف فدار لياليه باتي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسـلم وهرب وافي المدينة من أمراء الاجناد وأشراف الناس يشاورهم ولا يخلو برجل إلا أمره بعثمان حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل في صبيحتها الآجل أتى منزل المسور بن مخرمة وأمره أن يدهو إليه الزبير وسعداً فدعاهما فبــدأ بالزبير

في مؤخر المسجد في الصفة التي تلي دار مروان فقال له خل ابني عبد مناف وهذا الآمر فقال الزبير نصيىلعلى : وقال لسعد أنارأنت كلالة فاجعل نصيبك لى فاختارقال إن اخترت نفسك فنعم وإن اخترت عثمان فعلى أحب إلى أيها الرجل بايع نفسك وأرحنا قال ياأ باإسحق إنى خلمت نفسى منها على أن أختار ولولم أفعل وجعل الحيار إلى لم أردها ثم قال لايقوم بعد أبي بكر وعمر أحد فيرضي ألناس عنه ثم الصرف الزبير وسعد وأرسل المسور إلى على فجاء فناجاه طويلا ثم أرسل إلى عثمان فجاء فناجاه حتى فرق بينهما الصبح فلما صلوا الصبح جمع رجال الشورى وبعث إلى من حضر من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الانصار والامراء حتى التبح المسجد بأهله فقال أيهاالناس إنَّ الناس قد أحبوا أن يلحق أهل الامصار بأمصارهم وقد علموا من أميرهم فتكلم الناس من جوانب المسجد مبدين آراء لهم فقال سعد ياعبد الرحمن افرغ قبل أن يفتــتن الناس فقال عبد الرحمن إنى قد نظرت وشاورت فلا تجعلن أيها الرهط على أنفسكم سبيلا ودعى عليآ فقال عليك عهدالله وميثافه لنعملن بكتاب الله وسنةرسوله وسنة الخليفتين من بعده قال أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ على وطاقى ودعا عثمان . فقال له مشل ماقال لعلى فقال نعم فبايعه عبد الرحمن بالخلافة ولمسا رأى ذلك على تأخر وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله ثم أقبل الناس يبايعون عثمان ورجع على يشق الناسِحتي بايع عثمان وكانت بيعة عثمان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الحجة سنة ٢٣ فاستقبل بخلافته المحرم سنة ٢٤

ترجمة عثمان:

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموى القرشي وأمه أزوى منت كريز بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ولد في السنة الخامسة من ميدلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشب على الآخلاق الكريمة والسيرة الحسنة حيا عفيفا ولما بعث رسول الله صلىالله عليه وسلم كان من السابقين الأولين أسلم على يد أبى بكر وزوجه عليه السلام بنته رقية فلما آذى مشركو قريش المسلمين هاجر بهالى الحبشة ثم رجع إلى مكة قبل هجرة المدينة فلما أذن الله بالهجرة هاجر إليها هو وزوجه وحضر مع رسول الله صلىالله عليه وسلم كل مشاهده ولكنه لم يحضر بدراً خلفه عليه السلام لتمريض رقية التي توفيت عقب غزرة بدر وأسهم له محضر بدراً خلفه عليه السلام لتمريض رقية التي توفيت عقب غزرة بدر وأسهم له

الرسول فى غنائم بدر ثم زوجه بننه الثانية أمّ كانوم وكان فى عمرة الحديبية سفيراً بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش فلما شاع غدرهم بعثمان بايع الني أصحابه بيمة الرضوان وقال بيده اليمني هذه يد عثمان فضرب بها على يده اليسرى وكان له فى جيش العسرة إلى تبوك اليد العلولى فقد أنفق من ماله كشيراً واشترى بئر رومة بماله ثم تصدق بها على المسلمين فكان رشاؤه فيها كرشاه واحد منهم وقدقال عليه السلام من حفر بئر رومة فله ألجنة وكان كاتب الوحى بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توفى عليه السلام كان لابى بكر ثم لعمر أميناً كاتباً يستشار فى مهاتم الأمور : ولما قتل عمر كانت أغلبية الشورى له فاستقبل بخلافته السنة الرابعة والعشرين من الهجرة (٧٠ فبرسنة ١٩٤٤م)

أول قضية نظرفيها

شاع عقب ضرب عمر أن قنله لم يكن عمل أبي لؤلؤة وحده بل كان هناك أشخاص شركرا في دمه فقيد قال عبد الرحمن بن أبي بكر غداة طعن عمر مررت على أبى لؤلؤة أمس ومعه جفينة والهرمزان وهم نجى فلسا رهقتهم ثاروا وسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه فانظروا بأي شيء قتــل فجاؤا مالخنجر الذي حرب به أبو اؤاؤة فإذا هو على الصفة الني وصفها عبد الرحمن وكان رجل من تم قد اتبع أيا اؤلزة فقتله وأخذ منه الحنجر فلما رأى ذلك عبيد الله بن عمر أمسكُ حتى مات عمر ثم اشتمل على سيفه فأنى الهرمزان فقتله ثم مضى حلى أتى جفينة وكان نصرانياً مرس أهل الحيرة أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المدينــة ليعلم بها الكتابة فعلاه عبيد الله بالسيف ولمساسمع بذلك صهيب وهو الفائم مقام الخليضة أرسل إليه من أتى به وأخذ منه السيف وسجنه حتى يتم أمر الإستخلاف وينظر في أمره فلما بويع عثمان جلس فىالمسجد ودعا بعبيد الله بن عمر ثم قال لجاعة المهاجرين .والأنصار أشيروا على في هذا الذي فنق في الإسلام مافنق فقال على أرى أن تقتله خفال بعض المهاجرين قتل عمر بالآمس ويقتل ابنه اليوم فقال عمرو بن العاص ماأمير المؤمنين إن الله قد أعماك أن يكون هدا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان لإنماكان هذا الحدث ولا سلطان لك قال عثمان أنا وليم قد جملنها دية واحتملنها هي مالي وكان ذلك حلا حسناً لتلك المشكاة

#### كتب عثمان إلى الأمراء والأمصار

كتب عثمان إلى أمراء الامصار كتابا عاما هذه صورته (أما بعد فإن الله أمر الاثمة أن يكونوا رعاة ولم يتقدم إليهم أن يكونو جباة وإنّ صدر هذه الامة خلقوا رعاة ولم يخلقوا جباة ولم يخلقوا جباة ولا يصيروا رعاة فإذاعادوا كذلك انقطع الحياء والامانة والوفاء ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في أمور المسلمين وفيا عليهم فتعطوهم مالهم وتأخذوهم بماعليهم ثم تعتنوا بالذمة فتعطوهم الذي العدو الذي تنتابون فاستفتحوا عليهم بالوفاء)

وكتب إلى أمراء الآجناد بالثفور (أما بعد فإنهكم حماة الإسلام وذادتهم وقدوضح لكم عمر مالم يغب عنا بلكان على ملا منا ولا يباغنى عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله بكم ويستبدل بكم غيركم فانظروا كيف تكونون فإنى أنظر فيما ألزمنى الله اللظر فيه والقيام عليه)

وكتب إلى عمال الحراج ( أما بعد فإن الله خاق الحاق بالحق فلا يقبل إلا الحق. خذوا الحق وأعطوا الحق به والآمانة الآمانة قوموا هايها ولا تكونوا أول من. يسلبها فتكونواشركا. من بعدكم إلى ما كتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا البقيم ولا المعاهد. فإنّ الله خصم لمن ظلمهم )

وكتب إلى السامة من المسلمين بالأمصار (أما بعد فإنما بلغتم مابلغتم بالاقتداء والاتباع فلا تلفتكم الدنيا عن أوركم فإن أمرهذه الآمة صائر إلى الابتداع بعد اجتماع للاث فيكم: تكامل النعم وبلوغ أو لادكم من السبايا وقراءة الاعراب والاعاجم القرآن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكفر في العجمة فإذا استعجم عليهم أمر شكلفوا أر ابتدعوا)

#### أول خطبية له

وكان أول خطاب له عقيب بيعته أرصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال (إنكم في دار قلمة وفى بقية أهمار فبادروا آجالكم بخير ماتقدرون عليه فلقد أتيتم صبحتم أو أسيتم ألا وإن الدنيا طوبت على الغرور فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باقة الغرور واعتبروا بمرب مضى ثم جدوا ولا تغفلوا فإنه لايغفل عنكم .

أين أبناءالدنيا وإخوانها الذين أثاروهاو عمروها ومتعوا بها طويلا ألم تلفظهم ارموا بالدنيا حبث رمى الله واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب لهما مثلا والذي هو خير فقال عز وجل (واضرب لهم مثل الحياة الدنياكاء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الآرض فأصبح هشيها تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا: الممال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا)

الامصار والامراء لاؤل عهد عثمان

كانت الامصار الكبرى لآخر عهد عمر وأول عثمان هذه

- (۱) مكة وأميرها نافع بن الحارث الحزاعي
- (٢) الطائف وأميرها سفيان بن عبد الله الثقني
- (٣) صنعاء وأميرهايعلى بن منية حليف بني نوفل بن عبدمناف
  - (٤) الجند وأميرها عبد الله بنأبي ربيعة
- (٥) البحرين وماوالاها وأميرها عثمانبن أبىالعاصالثة في وهذه الحنس في الجزيرة
  - العربية (٦) الكوفة ومايتبهها وأديرها المغيرة بن شعبة الثةني
- (٧) البصرة ومايتبه ها وأميرها أبو موسى عبدالله بن قيس الاشعرى و ها تان بالعراق
  - (٨) دمشق وأميرها معاوية بن أبي سفيان الأموى
  - (٩) حص وأميرها عمير بن سعد وهاثان بالشام
    - (۱۰) مصر وأميرها عمرو بن العاص السهمى

#### الفتوح في عهد عثمان

كانت مفازى أهل الكوفة الرى وأذربيجان وكان بالنفرين عشرة آلاف مقاتل من أهل الكوفة ستة آلاف بأذربيجان وأربعة آلاف بالرى وكان بالكوفة إذذاك أربعون ألف مقاتل وكان يغزو هذين الثفرين منهم عشرة آلاف مقاتل فسكان الرجل يصيبه في كل أربع سنين غزوة وكانت هذه الغزوات لتأبيد الفتح الإسلامى فى تلك البلاد والمحافظة على الثغور من أن ينتابها عدة وإعادة من شق العصا إلى الطاعة فني عهد إمارة الوليد بن عقبة على الكوفة انتقضت أذربيجان ومنعت ما كانت صالحت عليه فغزاها الوليد حتى رضيت بأن تؤدى ما كانت صولحت عليه وسير سلمان بن ربيعة الباهلي إلى أرمينية فشتت شمل المجتمعين بها عن أراد نقض الطاعة

وفى عهد إمارة سعيد بن العاص فتحت طبرستان (۱) سار اليها بجندكثيف فيه الحسن والحسين ابنا على والعبادلة أبناء هباس وهمر وعمرو بن العاص والزبير وحذيفة بن اليمان وغيرهم فقاتل أهل طبرستان حتى طلبوا الصلح

وفى سنة ٣٧ أوغل عبد الرحمن بن ربيعة الباهلى فى بلاد الحزر (١) حتى وصل بلنجر وهى أكبر مدنهم خلف باب الآبواب ولكن الترك تجمعوا عليهم هناك وصادموهم بجمعهم الكبير فأصيب عبد الرحمن بن ربيعة والهزم المسلمون فتفرقوا فرقتين فرقة عادت فقا بلت سلمان بن ربيعة الذى كان قد أرسل مدداً لآخيه فنجت وفرقة أخرى أخذت طريق جيلان وجرجان وجعل على ثغرالباب بعد عبدالرحمن أخوء سلمان

أما البصرة فكانت مغازيها بلاد فارس وخراسان وثغر السند فني عهد إمارة عبد الله بن عامر انتقض أهمل فارس وقتلوا أميرهم عبيد الله بن معمر فسار اليهم عامر وأوقع بهم رقعة شديدة وفى عهد إمارة ابن عامر هلى البصرة قتل يزدجرد آخر ملوك الفرس و بموته انقضت الدولة الساسانية

وفي سنة إم انتقض أهل خراسان فحرج البهم ابن عامر في جيش كثيف فلما وصل الطبسين وهما بابا خراسان تلقاه أهلها بالصلح ثم سار إلى قهستان فقاتل أهلها حتى طلبوا الصلح فصالحهم ثم قصد نيسابور فصالحه أهلها ثم وجه الاحنف بن قيس إلى طخارستان (۱) ثم إلى مرو الروذ فلقيته جموع هزمها وكانت للا حنف فتوح كثيرة بتلك الجهات ثم سار إلى بلخ فصالحه أهلها ثم ذهب إلى خوارزم فاستعصت عليه فعاد عنها . ولما ثم لابن عامر هذه الفتوح عاد إلى البصرة

وأما الشام فقدكانت جمعت كلهالممارية بنأبي سفيان وكانت له غزوات معالروم

<sup>(</sup>۱) بلدان واسعة على شاطئ بحرالخزر قصبتها آملوطبرستان بين الرى وقرمس والبحر و بلاد الديلم والجبل (۲) هى بلاد الترك خلف باب الابواب المعروف بالدربند (۳) ولاية واسعة من نواحى خراسان وهى طخارستان العليا والسفلى فالعليا شرقى بلخ و غربى نهر جيحون و بينها و بين بلخ ۲۸ فرسخا والسفلى غربى جيحون أيضا إلاانها أبعد من بلخ وأضرب فى الشرق من العليا وأكبر مدينة بطخارستان : طالقان

فبلغ عمورية وأسكن الحصون التي في طريقه جماعة كثيرة من أهل الشام والجزيرة وسيرحبيب بن مسلمة بأمر عثمان إلى أرمينية فسار حتى أتى قاليقلا فصالحه أهلها ثم استمر في فتوحه حتى وصل تفليس (۱)

وفى سنة ٢٨ فتح معاوية جزيرة قبرس وغزا معه جمع كثير من الصحابة منهم عبادة بن الصامت ومعه زوجته أم حرم بنت ملحان وكان معاوية كثيراً ما يتمنى غزو الروم فى البحر إلاأن عمر كان يمنعه مزذلك لانه كان يرى الغزوفيه تغريراً بالمسلمين كتب عمر إلى عمرو بن العاص صف لى البحر وراكبه فإن نفسى تنازعنى اليه فكتب اليه عمرو (إنى رأيت خلفاً كبيراً يركبه خلق صغير إن ركن خرق الفلوب وان تحرك أزاغ اله قول بزداد فيه الية بن قلة والشك كثرة هم فيه كدود على عود إن مال غرقو إن نجا برق) فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية لاوالذى بعث محداً بالحق مال غرقو إن نجا برق) فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية لاوالذى بعث محداً بالحق مال غرقو إن نجا برق) فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية لاوالذى بعث محداً بالحق

فلما كان زمن عثمان أذن له في ذلك وقال لا تنتخب الماش و لا تقرع بينهم فمن اختار الغزوط ثما فاحمله و أعنه ففعل وسار إلى قبرس و أمده من مصرعبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير ها بنفسه ففتحو ها صلحا على سبعة آلاف دينار كل سنة يؤدون إلى الروم مثلها لا يمنعهم المسلمون من ذلك و ايس على المسلمين منعهم بمن أرادهم من وراثهم و عليهم أن يعلموا المسلمين بمسير عدوهم من الروم إليهم و يكون طريق المسلمين إلى العدو عليهم

وقدرتب معاوية أمراالهزو فى البحر وأعدّ لذلك أسطولا جعل أميره عبدالله بنقيس الحارثى حليف بنى فزارة فكان يغزو كثير آما بين شاتية وصائفة فى البحر ولم يغرق فيه أحد ولم ينكب ولكنه خرج فى يوم طليعة فى قارب فانتهى إلى المرقى من أرض الروم فنذر به فتكاثروا عليه وقاتلوه

وأمافى مصر نفى عهد عمرو بن العاص انتقضت الإسكندرية بسبب مكاتبات الكالروم وتسييره إليهم أحد قو اده فى أسطول عظم فسار إليها عمرو وافتتحها بعد أن هزم الروم هزيمة منكرة وهدم سور اسكندرية واستولى على كثير من مراكب الاسطول وسير عمر وعبدالله بن سعد بن أبى سرح إلى أفريقية وهى السواحل الشمالية للقارة من طرابلس

<sup>(</sup>١) مدينة بأرمينية الاولى وكانت قصبة ناحية جرزان قرب باب الابواب

المل طنجة فسارا بن سعدو استولى على كشير من المدن التى كانت تا بعة للروم و انتهى أمره معهم بالصلح على أن يدفعوا له ألنى ألف وخسمائة ألف دينار

وفي عهد إمارة عبدالله بن سعد بلغه مجى ملك الروم بأسطول عظيم فيه ستمائة مركب فسار إليه ابن سعد بأسطوله وخرج معاوية بنفسه من الشام بأسطوله ولما اجتمعت مراكب المسلمين تقابلت فى البحر بأسطول قسطنطين فا تفق الفريقان على وبط المراكب بعضها ببعض ففعلوا ثم دارت بين الفريقين رحا الحرب على سطح الماء فكانت وقعة هائلة سموها ذات الصوارى وانهز مت فيهامراكب الروم هزيمة منكرة وجرح ملكهم فانهزم بمن نجامن قومه واستولى المسلمون على كثير من مراكبهم فني عهد عثمان صارت الحلافة الإسلامية دولة بحرية بماصار إليها من مراكب الروم و بما استحدثه معاوية وعبدالله بنسعد من المراكب ولم يكرمن ذلك بدلجاية الثغور الإسلامية التي كان يشن المروم عليها الإغارة من وقت لآخر

## المحاضرةالسابعةوالعشرون

الأحوال الداخلية والفتن

الاحوال الداخليــــة

لابدآن نبسط القول فيما كانت عليه أحوال المسلمين فى الامصار المختلفة خصوصاً البصرة والكوفة ومصر لان الفتنة الكبرى قداستخدم لها العامة من هذه الامصار الثلاث روى الطبرى عن الحسن البصرى قال كان عمر بن الخطاب قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج فى البلدان إلا بإذن وأجل فشكوه فبلغه فقال ألاإنى سننت الإسلام سن البعير يبدأ فيكون جذعاً ثم ثنياً ثم رباعياً ثم سديسا ثم بازلا ألا فهل ينتظر بالبازل إلا النقصان ألاوإن الاسلام قدنزل ألاوإن قريشا يريدون أن يتخذوا عال الله معونات دون عباده ألا فأما وابن الخطاب حى فلاإنى قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقم قريش وحجزها أن يتهافتوا إلى النار والما الدنيا ورآم الناس انقطع كان يأخذه به عمر فانساحوا فى البلاد فلمارا وها ورأوا الدنيا ورآم الناس انقطع

من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام فكان مغموما في الناس وصاروا وزاعا الهم وأملوهم وتقدّموا في ذلك فقالوا يملكون فنكون قدهر فناهم وتقدّمنا في التقرّب والانقطاع إليهم فكان ذلك أول وهن دخل هلي الإسلام وأول فتنة كانت في الماتة وقال الشعبي لم يمت عمر حتى ملته قريش وقد كان حصرهم بالمدينة فامتنع عليهم وقال إنّ أخوف ما أخاف هلي هذه الآمة انتشاركم في البلاد فإنّ الرجل ليستأذنه في الغزو وهو من حبس بالمدينة من المهاجرين ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة فيقول قد كان لك غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبلغك وخير لك من الغزو واليوم ألاثرى الدنيا ولاثراك فلساكان عثمان خلى عنهم فاضطربوا في البلاد وانقطع واليهم الناس فكان أحب إليهم من عمر . وروى الطبرى بسنده قال لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أمو الافي الأمصار وانقطع إليهم الناس

وكانت قريش بحسب القاعدة التيكانت متبعة كأعضاء الآسرة التي لها الأمركبارها مرشحون لان يلوا الخلافة يوما ما وليس هناك نظام يعين سابقهم ولاحقهم ومعهذا خهم متباعدو العشائر مختلفو الاسر فكان نظر عمر والحال ماذكرنا دقيقاً في الحجر على أعلامهم أن يبارحوا حاضرة الخلافة

من الضرورى أن نشرح حال المسلمين في عهد عثمان حتى يتضبح كيف نتجت تلك الثورة المشؤومة التي جنى المسلمون مرها أحقاباً طويلة وهم إلى الآن في آلام شديدة من جرائها

كانت عامة المسلمين حتى آخر حياة عمر لايعرفون الاختلاف بينهم إذأن دواعى الاختلاف كانت مفقودة وأكبر داهية لنزوع الشر بين العرب أن يختلف رؤساؤهم ثم لانوجد يد قوية شديدة تقف بالمختلفين عنمد الحد الذي لا ينبغي أن يتجاوزوه . كانت روح عمر تخيف الرؤساء وذوى الرؤوس النابغة فلا يجدون سبيلا إلى نزاع الوشر إلى ماوقر في أنفسهم من الآلفة الإسلامية ومتى أمن اختلاف الكبراء فلامعتى للشقاق بين الرعية وظل العدل وارف فوق رموسها

ولى عثمان سعد بن أبى وقاص الكوفة وكان معه عبد الله بن مسعود على الخراج فاقترض سعد من ابن مسعود مالالاجل ولما حلّ الاجل جاء ابن مسعود يتقاضاه فلم يتيسر لسعدالسداد فارتفع بينهما الكلام حتى استعان ابن مسعود بأناس من الرهية

على استخراج المال واستعان سعد بأناس على استنظاره فافترقوا وبعضهم يلوم بمصا: يلوم هؤلاء سعدا ويلوم هؤلاء عبدالله بن مسعود

بلغ هذا الشقاق عثمان فغضب على الرجلين فدرل سمدا عن إمارة الكوفة 'وأبقى ابن مسمود على الحراج وولى الكوفة الوليد بن عقبة وكان على غرب الجزيرة عاملا لعمر بن الخطاب ولما قدم الوليد كان محببا إلى الناس رفيقا بهم : حدث في رمنهأن شبايا من شباب الكوفة نقبوا على رجل منها داره وقتلوه وكان له جار قد أشرف على الحادث ورآه فاستصرخ الشرط فجاءوا وقبضوا عليهم وفيهم زهير بن جندب الازدى ومورع بنأبي مورع الاسدى وشبيل بن أبىالازدى فحوكموا وثبتت عليهم جريمـة القتل فقتلوا فاضطغن آباؤهم لذلك على الوليـد وصاروا يتحينون الفرص للايقاع به وكان سمار يسمرون عنده ومنهم أبوزبيد الطائى وكان أبوزبيد نصرانيا ثم أسلم وكان معروفا بشرب الخر فأتى آت أولئك النفر الحاقدين علىالوليد فقال لهم هل لكم في الوليد يعاقر أمازبيد الخر فأذاعوا ذلك بين الناس حتى شاع على ألسنتهم فتوجهوا إلى ابن مسمود فأخبروه بذلك فقال ابن مسمود من استترعنا بشيء لم نتبع, عورته ولم نهنك ستره فأرسل الوليد إلى ابن مسمود فعاتبه في ذلك وقال أيرضي من. مثلك بأن يجيب قوما موتورين بما أجبت أى شيء أستتر به إنما يقال هذا للمريب فتلاحيا وافترقا على تغاضب: ولم يكف ذلك أولئك القوم بلصمواعلىالذهاب إلى. دار الخلافة وشكوى الوليد والشهادة عليه بشرب الخر فقدم من انتدبا للشهادة على عثمان ومعهما نفر يعرفهم عثمان بمن قد عزل الوليد عن الاعمال فأخبروه الحبر فقال. من يشهد فقالوا فلان وفلان فسألهماكيف رأيتها قالاكنا من غاشيته فدخلنا عليــه وهو بق. الخر فقال عثمان ما ق. الخر إلا شاربها فأرسل عثمان إلى الوليد فأقدمه المدينة وأفتى على بوجوب حدّه فحدّوه حدّ شارب الخر وعزله عثمان وولى على الـكرفة بدله سعيد بن العاص فخرج حتى أتى الكوفة ومعه أوائك النفر الذينأوقعوا بالوليد. فلما وصلها صمد منبرها وقال لهم والله إنى قد بعثت اليكم وأناكاره ولكني لم أجد. مِدَا إِذَ أَمَرَتَ أَنَ أَأَتَّمَرُ إِلَّا أَنَ الفَتَنَةَ قَدَ أَطَلَعَتَ خَطَمُهَا وَعَيْنِهَا وَاللَّهُ لأضر بِنُوجِهِهَا أوتع يني وإنى لرائد نفسي البوم ثم نزل وسأل عن الكوفة وأهلها حتى خبرهم ثم كتب إلى عثمان (إنأهل الكوفة قداضطرب أمرهم وطلب أهل الشرف منهم والبيو تات والسابقة والمقدمة

والغالب على الله البلاد روادف ردفت وأهرب لحقت حتى ها ينظر إلى ذى شرف ولا بلاء من الزلتها ولا نابتها: فكتب اليه عثمان (أها بعد ففضل أهل السابقة والقدمة عن فتح الله عليه الله البلاد وليكن من نزلها بسبهم تبعالهم إلا أن يكونوا تناقلوا عن الحق و تركوا القيام به وقلاء واحفظ لكل منزلته وأعطهم جيعا بقسطهم من الحق فإن المعرفة بالناس يصاب بها العدل ) فأرسل سعيد إلى وجوه الناس وأشر افهم من أهل الآيام والقادسية فقال لهم أنتم وجوه الناس من وراثكم والوجه ينبىء عن الجسد فأ بلغونا حاجة ذى الحاجة وخلة ذى الحلة وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والروادف وخاص بالقراء والمستمتين لسمره فكأ نما كانت الكوفة يبسأ شملته نار فانقطع إلى وخاص بالقراء والمستمتين لسمره فكأ نما كانت الكوفة يبسأ شملته نار فانقطع إلى ذلك الضرب ضربهم و فشت القالة والإذاعة فكتب سعيد إلى عثمان بذلك فجمع أهل المكرفة واضطراب أمرهم

كان لسعيد بجاس خاصة وهم من قدمنا صفتهم وكان فى به مض الاحيان يجاس الماء وجارسا الماء والا يحجب عن بجاسه بأحد فينها هو ذات يوم في بجلس العاء وهم يتحدثون إذ قال قائل ما أجود طلحة بن عبيدالله فقال سعيد بن العاص أن هن له مثل النشاست لحقيق أن يكون جواداً والله لو أن لى مثله لاعاشكم الله عيشاً رغداً فقال شاب حدث والله لو ددت أن هذا المطاط لك ( وهو ما كان لال كسرى هلى جانب الفرات الذى يلى الكوفة ) فقال الناس لذلك الشاب فض التفاك تتمنى له سواداً ثم ثار إليه جماعة من سفها ثهم فيهم الاشتر النخسى و عمير بن ضابىء و نظراؤهما فأراد أبو الشاب أن يمنع عنه فضر بوهما كليهما في بجلس سعيد وسعيد يناشدهم وكادت تكون فتنة عامة لولا أن هدا هاسعيدو منع أولئك النفر من غشيان بجلسه فامتنعواو لاهم لهم الاالوقيمة في سعيد ومن ولاه فكتب أشراف أهل الكوفة إلى عثمان بذلك وطلبوامنه إخراج هؤلاء النفر من الكوفة فأمر بنفيهم إلى الشام ليكونوا تحت نظر معاوية بن أبي سفيان فلما قدموا على معاوية أراد استصلاحهم بالمعروف وأكرمهم ثم قال لهم ذات يوم فلما قدم من العرب لمكم أسنان ولكم السنة وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الام وحويتم مراتبهم ومواريشم وقد بلغنى أنكم نقمتم قريشا وأن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كاكنتم إن أنمتكم اليوم بعنة فلاتسدوا عنى جنتكم وإن أنمتكم اليوم يصبرون

لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة والله لتذنهن أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لايحدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيها جررتم على الرعية في حياتكم وبعدمو تكم فردّوا عليه ردّاً دل على تمكن الفتنة فى رؤسهم فردّ عليهم معاوية ردّاً شديداً وعلم أنهم لايصلحون وقال لهم لما ظنوا أنفسهم فى الكرفة مه إنّ هذه ليست بأرض الكرفة والله إن رأى أهـل الشام ماتصنعرن وأنا أمامهم ماملكت أن أنهام عنكم حتى يقتلوكم فلعمرى إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضا وكتب إلى عثمان بأنه لم يقدر على استصلاحهم وأنه لايود بقاءهم فبالشام فأمره عثمانأن يسيرهم إلىحمص عند عبدالرحمن ابنخالد بن الوليد فأدبهم عبدالرجمن تأديباشديداً حتى أظهروا الرجوع والندم فأمر عبان أن يعيدهم إلى الكوفة فلماعادوا اشتدأمرهم في الوقعية بمبان وعماله وهؤلاء هروس الفتنة من أهل الكوفة وهم مالك بنالحارث الاشتر وثابت بنقيس النخمي وكميل بن زياد الخمى وزيد بن صوحان العبدى وجنوب بنزهير الغامدى وجندب بن كعب الازدى وعروة بنالجمد وعمرو بن الحق الحزاهي : وفي آخر عهد عثمانخرج سميد إليه ليبلغه أحوال الكوفة ولما أرادالعودة خرج إليه أولئك الناس ومن استغوره وقالوا والله لايدخلها عليناو الياأبدآو لمساعلم بذلك مثمان هزله عنهم وولى عليهمأ باموسى الاشعرى حسب طلبهم هكذا كان الحال بالكوفة غاب فيها الغوغاء أهل الحلم وضعف سلطان الامراء ، وقوة الطاعة لم يبق لهـا في نفوسالفوم من أثر

وفالبصرة التي هي الحاضرة الثانية للمراق لم تكن الحال خيراً من ذلك في سنة ٢٩ هاج أهلها على أبي موسى الاشمرى عاملهم واستعفوا هثمان منه فعزله عنهم وولى بدله عبد الله بن عامر وكان له في أعمال الفتوح بالكرفة أثر جيد وكانت إمارته تشمل أعمال البصرة وأعمال البحرين ولثلاث سنين من إمارته بلغه أن في عبدالقيس رجلا نازلا على حكيم بن جبلة وكان حكيم رجلا لصاً إذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس فيضير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الارض ويصيب مايشاء ثم يرجع فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان فكتب إلى ابن عامره بحبس حكيم ومن كان مشله بالبصرة فلا يخرجن منها حتى تأنسوا منه رشداً فكان لا يستطيع أن يخرج منها فلما قدم ذلك الرجل المسمى عبد الله بن سبأ ويكنى بابن السوداء نزل عليه وكان يلتى إلى الناس في السر تعاليم خبيئة وأصل هذا الرجل

يهودى أظهر الإسلام ليصل الناس فصار يقول لهم عجبت بمن يقول برجمة المسيح ولا يقول برجمة بحد فيقبل منه الناس ذلك ويقول لهم عجبا لكم أيها المسلمون يكون فيكم أهل بيت نبيكم ثم يقصون عن أمركم إلى ما يماثل هذا الكلام الذى يسهسل قبوله لانه جاءهم من قبل تعظيم نبيهم ورفعة مقامه على سائر الانبياء ثم ماهو قريب من ذلك من استهجان ترك آله وإقصائهم عن أمر خلافته فبلغ شيء من خبره عبدافة ابن عامر فأحضره وسأله من أنت فقال رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في جوارك فقال ما يبلغني ذلك فاخرج عني فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها فسار إلى مصر وهناك وجد مهده بعد أن نفث ما نفث بالعراق

أما الامر في مصر فقد كان أشد بمها في العراق فإنّ ابن سبأ لمها جاءها ألتي إلى الناس تعالیمه و من ضمنها أنه كان مله ألف نبي و الكل نبي و صي و كان على و صي محمد ثم قال محمد خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء ثم بعمد ذلك من أظلم بمن لم يحز . وصية رسول الله صلى الله عليه وسـلم وو ثب على وصيه و تناول أمر الآمة ثم قال بعدذلك إنَّ عَبَّانَ أَخَذُهَا بِغَيْرِ حَقَّوَهُذَا وَصَّى رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلم فأنهضوا ، في هذا الآمر فحركوه وابدءوا بالطعن على أمريكم وأظهروا الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الآمر فبث دعاته وكاتب من كان استفسد فىالامصارو كاتبوه ودعوانى السرإلى ماعليه رأيهم وأظهر الامربالمعروف .والنهى عن المنكر وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب ولاتهم .ويكاتبهم إخوامهم بمثل ذلك ويكتب أهلكل مصر منهم إلى مصر آخر بمايصنعون .فيقرؤه أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الآرض إذاعة وهم يريدون غير مايغلهرون ويسرون غير مايبدون فيقول أهل كل مصر إنا لني عافية بما ابتلي به هؤلاء الناس إلا أمل المدينة فإمم جاءهم ذلك عن جميع الامصار فأتوا عثمان فقالوا ياأمير المؤمنين يأتيك من الناس الذي يأتينا فقال لاوالله ماجاءتي إلا السلامة فأخبروه بمسا جاءهم فأشاروا عليمه أن يبعث إلى الامصار من يستق أخبارها ويعلم علم مافيها فندب لذلك رجالاسيرهم إلى الامصار . فسير محمد بن مسلمة إلى الكوفة وأسامة بن زيد إلى البصرة وعبـد الله بن عمر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى مصر وفرق رجالا سواهم فىالبلاد الآخرى فأقبل جميعهم إلاعماراً فقالوا أيها الناس ماأنكر نا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولاعواههم أما عمار فقد ورد إلى عنمان كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح أمير مصر يخبره فيه أنه قد استماله قوم بصر وانقطه وا اليه منهم عبد الله بنااسوداء وخالدب ملجم وسودان بن حران وكنانة بن بشر وكان من أشد المؤلبين على عثمان بصر وجلان: محمد بن أبي حديفة . وكان الذى دعاه إلى ذلك أنه كان يتما في حجر عثمان فكان وثلى أهل بينة وعتمل كلهم فسأل محمد عثمان العمل حين ولى فقال يانى لوكنت رضى ثم سألتى العمل لاستعملنك ولكن لست هناك قال فأذن لى فلاخرج فلاطلب ما يفو تنى قال اذهب حيث شئت وجوزه من هنده وحمله وأعطاء فلما وقع إلى مصر كان فيمن تغير عليه أن منعه الولاية بوالثانى : محمد بن أبي بكر وقد كان من الاسلام بالمحل الذى هو به وغره أقوام فطمع وكانت له دألة فلزمه حتى فأخده عثمان من ظهره ولم بدهن فاجتمع هذا إلى هذا فصار كايقول سالم بن عبد الله بن عمر مذه بعد أن كان محداً و إنما مال اليم عمار بنياسر الآنه كان كذلك حافداً على عثمان فقد قال سعيد بن المسيب إنه كان بينه و بين عباس بن عتبة ابن أبي لهب كلام فضر بهما عثمان وكان قذفا

أما الحال في الشام فقد كانت أحسن الآحوال لما عرف به معاوية من الحزم والصبط إلاأنه كان فيها حادثة استعملها أو لثك الضالون في التشذيع على عثمان وعماله وذلك أن ابن السوداء لما أتى الشام جاء أباذر فقال باأبا ذر ألا تعجب من معاوية يقول الممال مال الله إلا أن كل شيء لله كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين فأماه أبو ذر فقال ما يدعوك إلى أن تسمى مال المسلمين مال الله قال يرحمك الله ياأبا ذر ألسنا عباد الله والممال ماله والحلق خلقه والآمر أمره قال فلا تقله قال فإنى لا أقول إنه ليس لله واكن سأقول مال المسلمين ثم أتى ابن السوداء أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء من أنت أظنك يهوديا ثم أتى عبادة بن الصامت فنعلق به وأتى به معاوية فقال هذا والله الذي بعث عليك أباذر ثم قام أبوذر بالشام وجعل يقول يامعشر الاغنياء وأسوأ الفقراء . بشر الذين يكنزون الذهب والفضة و لا ينفقونها في سيل الله بمكاو من نار تمكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم فى إذال حتى ولع الفقراء بمشل ذلك وأوجبوه على الاغنياء وحتى شكا الاغنياء ما يلقون من الناس

فكتب معاوية إلى عثمان بذلك فأمره عثمان أن يجهز اليه أباذر فأرسله اليه فلما قدم هليه ورأى المجالس في أصل سلع قال بشر أهل المدينة بفارة شعواء وحرب مذكار ولما دخل على عثمان قال يا أبا ذر ما لأهل الشام يشكرن ذرب لسانك فأخبره أنه لا ينبغي أن يقال مال الله ولا ينبغي للا غنياء أن يقتنوا ما لا فقال يا أبا ذر على أن أقضى ماعلي وآخذ ما على الرعية ولا أجبره على الزهد وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد وكان هذا الرأى الاشتراكي متمكنا من أبي ذر وقد وجد الحليفة أنه رأى فائل فأمر أبا ذر أن يخرج إلى الربذة فيقيم بها ويقال إن أبا ذر هو الذى طلب منه ذلك فسيره وأجرى عليه رزقا وعلى رافع بن خديج مثله وقد توفى أبو ذربالربذة سنة ٣٧ وكان من السابقين إلى الإسلام: أمّا الحال في المدينة فقد كانت تلك الكتب الني يرسلها السبثيون سدبا لكثرة الحديث في عمال هثمان وفشوا القالة حتى تأثرت بذلك نفوس الكثير منهم وفيهم من هو حاقد على عثمان لاسباب تخصه وقد بلغ بذلك نفوس الكثير منهم وفيهم من هو حاقد على عثمان يتحمل ذلك بصبر

لما رأى عثمان كثرة الكلام أرسل إلى عماله بالامصار أن يوافوه جميعا بالموسم فقدمواعليه عبدالله بن عامر ومعاوية وعبدالله بنسمد وأدخل معهم في المشورة سعيد آب الماص وعرو بن العاص فقال لهم و يحكم ما هذه الشكاية وما هذه الإذاعة إلى والله لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم وما يهصب هذا إلابى فقالوا له ألم تبعث ألم يرجع إليك الخبر عن القوم ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد بشى الاوالله ماصد قواو لا بزوا و لا نعلم لهذا الامرأ صلاوما كنت لتأخذ به أحداً فيقيدك على شىء وما هى الا إذاعة لا يحل الآخذ بها و لا الانتهاء إليها قال فأشيروا على فقال سعيد بن العاص هذا أمر مصنوع يصنع في السر فيلقى به غير ذى المعرفة فيخبر به فتحدث به في بحالسهم قال فادواء ذلك قال طاب هؤلاء القوم ثم قتل هؤلاء الذي يخرج هذا من عندهم وقال عبدالله بن سعد خذ من الناس الذي علم إذا أعطيتهم الذي لهم فإنه خير من أن تدعهم وقال معاوية قدوليتني فوليت قوما الآيت عنهم إذا أعطيتهم الذي فم فراخيت عنهم وزدتهم على ما كان يصنع عمر فأرى ترى يا عمروأرى أنك قدلنت لهم وثراخيت عنهم وزدتهم على ما كان يصنع عمر فأرى أن تلزم طريقة صاحبيك فتشتذ في موضع الشدة و تاين في موضع اللين ، إن الشدة تذبغي لمن لا يألو الماس شرا و اللين لمن يخاف الناس بالنصح وقد فرشتهما جما اللين ، فرون

أن جيعهم أشار واهليه باستمال الشدة مع هؤلاء الذين لالهم إلا إذاعة الآكاذيب لتنفيذ أغراض في أنفسهم فقال لهم عثمان كل ما أشرتم به على قد سمعت ولكل أمر باب بؤتى منه إن هذا الآمر الذي يخاف على هذه الآمة كائن وإن با به الذي يفلق عليه فيكفكف به اللين و المؤتاة و المنابعة إلا في حدوداقه التي لا يستطيع أحدان يبادئ بعيب أحدها فإن سده شي ه فر فق فذاك و اقد ليفتحن وليست لاحده لي حجة حتى و قدعلم الله أنى لم آل الناس. ولا نفسي و واقه إن رحا المتنة لدائرة فطو بي امثمان إن مات و لم يحر كما كفك فو الناس و هبو الحم حقوقهم و اغتفر و الهم و إذا تموطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها . ثم رد الآمر الله علم ما أشار و ابه و قدى صمعاوية على عثمان أن يسير معه إلى الشام فر من على أمر اله جو ار رسول الله صلى الله عليه و سلم بثني و إن كان فيه قطع خيط عنق فعر ض عليه أن يرسل له جنداً يقيم و أضيق على أهل دار الهجرة و النصرة

كانالتصيم الذى دبره السبقية أن يتوروا بعد مبارحة أمراتهم الامصار الم بتها لهم ذلك ولم يتهض إلا أهل الكوفة خرجوا بحجة أبهم يستعفون عثمان من سعيد بن العاص فرجوا حتى إذا قابلوا سعيداً بالجرعة رقوه واجتمع الناس على أبى هوسى الاشعرى وأفره هثمان و لمسارجع الامراء لم يكن للسبقية سبيل إلى الخروج فكاتبوا أشياعهم من أهل الامصار أن يتوافوا بالمدينة لينظروا فيا يريدون وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف وينمون عن المنسكر ويسألون عثمان عن أشياء لتعاير فى الناس ولتحقق عليه فرجت وفود من الامصار الثلاث حتى قاربت المدينة المساعلم عثمان بجيئهم أرسل إليهم وجلين ليملما هلم القوم وماذا يريدون وكان الرجلان بمن المهادب من مثمان فاصطبروا ولم يقتطفنا فلما وآهما أوائك القادهون أخبروهما بما يريدون فقالوا إنا نريد أن وقم يخرج منها ولم يتب ثم نخرج كأما حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخامه فإن ابى قائما فرجع الرجلان إلى متاب على منهان وأخبراه الخبر فعنحك ثم أحضر هؤلاء القوم وجمع الناس فرجع الرجلان إلى مثار عليه به عن المشيرين منهم أن يقتلهم فقال عثمان بل فعفوو نقبل و أخبره جهدنا و لا نحاداً حتى يركب حداً أو يبدى كفراً إن هؤلاء ذكروا أموراً ونبصره بجهدنا ولا نجاداً حداحتى يركب حداً أو يبدى كفراً إن هؤلاء ذكروا أموراً قدملوا منها مثل الذى هلم ألانهم إلانهم يذكرونهما ليوجبوها على عند من لايعلم قدملوا منها مثل الذى هلم ألانهم إلى هو النهم يذكرونهما ليوجبوها على عند من لايعلم قدملوا منها مثل الذى هلم ألانهم ألانهم يذكرونهما ليوجبوها على عند من لايعلم قدملوا منها مثل الذى هم ألانهم أله المراه المنه إلى المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه المناه المنا

قالوا أنم الصلاة فىالسفر وكانت لاتتم ألاو إنى قدمت بلداً فيه أهلى فأتمت لهذين الأمرين أوكذلك هو قالوا فعم

وقالواحميت حمى وإنى والله ماحميت حمى قبلى والله ماحوا الدقات المسلمين يحمونها لئلا عليه أهل المدينة ثم لم يمنعوا من رعية أحداً واقتصروا الصدقات المسلمين يحمونها لئلا يكون بين من بليها و بين أحد تنازع ثم ما منعوا و لانحوا منها أحداً إلاه ن ساق درهما ومالى من بدير غير راحلتين و مالى من ثاغية و لاراغية و إنى قدوايت و إنى أكثر العرب بعيراً وشاة فسالى اليوم شاة و لا بعير غير به يرين لحجى أكذلك هو قالوا اللهم نعم و قالوا كان القرآن واحد جاء من عندوا حد و إنها أنا فى ذلك تابع لحولاء أكذلك هو قالوا ذمم

وقالوا أنى قد رددت الحكم وقد سيره رسول الله صلىالله عليه وسلم والحكم مكى سيره رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف ثم ردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول إلى سيره ورسول ردّه أكذلك هو قالوا نعم

وقالوا استعمات الاحداث ولمأستعمل إلامجتمعا محتملاه رضياً وهؤلاء أهل عملهم فسلوهم عه وهؤلاء أهل إلى الله ولقد ولى من قبلى حدث منهم وقبل في دلك لرسولالله صلى الله عليه وسلم أشد بمساقيل لى فاستعماله أسامة أكذلك هوقالوا نعم

وقالوا إنى أعطيت ابن أبي سرح ماأفاء الله عليه وإنى إنما نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الحنس وكان مئة ألف وقد نفل مثل ذلك أبو بكرو عمر فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس ذلك لهم أكذلك هو قالوا نعم . وقالوا إنى أحب أهل بيتى وأعطيهم فأتما حيى فإنه لم يمل مههم على أجور بل أحمل الحقوق عليهم وأما إعطاؤهم فإنى إنما أعطيم من مالى ولا أستحل أهوال المسلمين لنفسى ولا لآحد من الماس ولقد كنت أعطى العطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وأنا يومئذ حر مس شحيح ألحين أتيت على أسنان على مصر من الأمصار فضلا فيجوزذلك لمن قاله الملحدون ما قالوا وإنى والله ما حملت على مصر من الآمصار فضلا فيجوزذلك لمن قالها دونى ولا يتفلت من مال الله ولا يحل لى منها شيء فولى المسلمون وضعها في أهلها دونى ولا يتفلت من مال الله فيلس فيا فوقه وماأتبلغ منه ما آكل إلا من مالى

وقالوا أعطيت الارض رجالاو إن هذه الارضين شاركهم فيها المهاجرون والانصار أيام افتتحت فن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ماحوى الله له فنظرت فى الذى يصديهم بما أفاء الله عليهم فبعته لهم أمرهم من رجال أهل عقار ببلاد العرب فنقلت اليهم فصيبهم فهو فى أيديهم دونى. وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه فى بنى أمية وجعل ولده كبعض من يعطى فيه فبدأ ببنى أبى العاص فأعطى آل الحسكم رجالهم عشرة آلاف فأخذوا مئة ألف وأعطى بنى عثمان مثل ذلك وقسم فى بنى العاس وفى بنى حرب ولانت حاشية عثمان لاولئك العلوائف

فاكتنى عثمان بهذا الدفاع عن نفسه ولم يفعل شيءًا مع ذلك الوفد بل أعادهم إلى أمصارهم فكاتبوا بينهم واتفقوا على أن يخرجوا منامصارهم كأنهم عمار ثم يتوافوا بالمدينة لتنفيذ ماعزموا عليه فخرج أهل مصر فيأربع رفاق عليهم أربعةأمرا وعددهم بين الستمئة والآلف وأميرهم جميعا الغافق بن حربب العكى ولم يجترؤا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب وإنما خرجوا كالحجاج ومعهم ابن السوداء. وخرج أهل الكوفة فى أربع رفاق عليهم أربعةأمراء وعددهم كعدد أهل مصروأميرهم جميعا عمرو بن الاصم وخرج أهل البصرة فيأربع رفاق وعددهم كعدد أهل مصر وأميرهم جميعًا حرقوص بن زهير السعدى وكانت أهوا. أهل الأمصار الثلاثة مختلفة فأهل البصرة كانوا يريدون طلحة لأن ضياعه كانت ببلدهم وأهل الكرفة كانوا يريدون الزبير وأهل مصركانوا يريدون عليا لتعاليم ابن السوداء ووجود ابن أبى بكر وهو ربيب على وابن أبي حذيفة بينهم : ولما كأنوا من المدينة على ثلاثة تقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذاخشب وناس من أهل الكوفة فنزلوا الاعوص وجاءهم هناك أس من أهل مصر وتركوا عامتهم بذى المروة واتفقوا جميما أن يقدموا روادًا ليدخلوا المدينة وينظروا هل وصل المدينة خبرهم لأنهم كانوا يخافرن أن يستعد لهم أهل المدينة بحرب فأرسلوا لذلك رجاين فلما دخلا المدينة كلما عليا وطلحة والزبير وقالا إنما نأتم هنذا البيت ونستعني هذا الوالى من بعض عمالنا ماجئنا إلا لذلك واستأذناهم للناس بالدخول فسكلهمأ بىذلك عليهما فرجع الرائدان إلى قومهما وأخبراهم الخبر فاجتمع من أهل مصر نفر أتوا عليا ومن أهل البصرة نفر أتوا طلحة ومن

أهل الكوفة نفر أنوا الزبير فسلم المصريون على على وعرضوا له بالآمر فرد عليهم ردا شديدا وكذلك فعل طلحة والزبير بمن جاءهم فخرج القوم وأروهم أنهم راجمون حتى انتهوا إلى عساكرهم وهي ثلاث مراحلكي يفترق أهلالمدينة ثم يكروا راجعين خافترقأهل المدينة لخروجهم فلمابلغ القومءساكرهم كروابهم فبغتوهم فلم بفجأ أهل المدينة إلاوالنكبير فى نواحيها فنزلوا مواضع عساكرهم وأحاطوا بعثمان وقالوا من كفيده فهو آمن الزمالناس بيوتهم فأناهم على فكلمهم وقال ماردكم بعددها بكم ورجوعكم عنرأيكم فقال المصريون أخذنا مع البريد كتابا بقتلنا وقال الكرفيون والبصريون جئا ننصر إخواننا كَأْتُمَا كَانُوا عَلَى مُيْعَادُ فَقَالَ لَهُمْ عَلَى كَيْفَ عَلَمْتُمْ بِالْهُلِ الْكُرُفَةُ وَبِالْهُل البصرة بمـا اتى أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طريتم نحرنا هــذا والله أمر أبرم بالمدينة قالوا فضعوه كيف شتتم لاحاجة لنا فى هذا الرجل ليمتز لنا ثم قالوا لعلىإنّ الله قد أحلَّ لنا دم هذا الرجل قم معنا إليه قال والله لاأفوم معكم إلى أن قالوا فلم كتبت إلينا فقال على والله ما كتبت لكم كتابا فنظر بمضهم إلى بمض (تأمّلوا كيف المستعمل المفسدون اسمه ليهبجرا الباس): ثم تركهم على وخرج من المدينة . ثم دخلوا بالكتاب على عثمان فمالوا كتبت فينا بكذا وكذا فقال إنمـا هما اثنتان أن تمقيموا على رجلين من المسلمين أو يميني بالله لاإله إلا هو ما كتبت ولا أ.لملت ولا علمت وقدتملمون أنّ الكتاب يكتب على لسان الرجل وقدينقش الخاتم على الخاتم خقالوا قد والله أحلَّ الله دمك و نقضت العهد والميثاق فتركهم عثمان وكان القوم يحاولون منه أن يخلع نفسه من الخلافة وهو يأبى وكان لايزال يصلي يهم ثم منعوه من الصلاة في المسجد وحصروه في داره. وكان عثمان بدون ريب يفكر وهو محصور أنَّ على بن أبي طالب لم يفعل ما يمكنه لردّ هؤلاء الباس فكانت بينهما المراسلات يطلب إليه فيها أن يجتهد في تخفيف هذا الحصار عنه و من ذلك مارواه أبو العباس محمد بن يزيد المبرد في كتابه الكامل أنّ عثمان كتب إلى على وهو محصور (أما بعد خقد بلغ السيل الزبي وجاوز الحزام الطبيين وبلغ الاس أشده ثم تمثل بهذا البيت) (فإن كنت مأكولا فكن خير آكل وإلا فأدركي ولما أمزق) وكانت حاشية عثمان من بني أمية ترى أنّ لعليّ ضلعاً فهذا الامر فكانت الوجوه تتقابل عابسة وتبدى عما فىالفلوب العيون فلم يكن مناك سبيل لعمل صالح ومصلحة (Y-E-r)

المسلمين وقد أدت الحال إلى أن ترك على المدينة رأساً فى هذه الفتنة التى نظان أنه لم يكن في مكامة قمها إلا أنه كان هناك شيء واحد في هذا الوقت الحرج وهو تناسى. كل ما فى النفوس لآن الامر كان أعظم من أن يذكر كل فريق هيب صاحبه ولا يغيب عن الفكر أن رؤوس المسلمين لوكانت متفقة تماماً لامكنهم أن يقاوموا هذا السبل الذي أقبل عليهم ولكن القلوب كانت قد انصد هت ألفتها فغلب السفهاء على الامروفعلوا مافعلوا . لوكان هناك نظر بعيد لرموس المسلمين الذين كانوا بالمدينة وفيهم القواد العظام والاثمة الاعلام لماكان لسفهاء الامصار مهما كثر عددهم أن ينفذوا رغبتهم التي فرقت كلمة المسلمين

استمر الحصار على عثمان واشتد عليه حتى منعوه الماء فكان لايصل منه إليه شيء إلا خفية وكان عثمان يطل عايهم من آن لآخر ويعظهم فلاتوتر فيهم الموعظة مم شددوا عليه الحصار لما بلغهم أن جندا من الامصار أقبات لنصر عثمان. وفى أثناء الحصار ولى عبد الله بن عباس موسم الحج وكتب معه كتاباً مطولاً يقرؤه على المسلمين في الموسم ويعلمهم بما هو فيه فسار ابن عباس أميراً على هذا الموسم فقراً الكتاب على المسلمين والكن ذلك جاء بعد أن فات الوقت

أراد المحاصرون التعجيل بالآمر خوفا مر خطر يفاجهم فأحرقوا أبواب الدار ومنهم من تسوّر من دار ابنحزم و كان جاراًله ولمارأى ذلك عثمانا ستسلم للقضاء وأمر من يريد الدفاع عنه أن ينصرف وهم قليلون لايغنون شيئاً: دخل عليه جماعة فيهم محمد بنأبي بكره ريداً قنله فلم يصنع شيئاً فتقدم غيره فضر به الفافق بحديدة كانت معه وجاء سودان بن حران ليضر به فأ كبت على عثمان زوجه البارة نائلة بنت الفرافصة واتقت السيف يدها فتعمدها و نفح أصابعها فأطمن أصابع يدها ثم أموى. له بعضهم فضرب عنقه وانتهوا مافي البيت وأخرجوا من فيه ثم أنوا بيت المال. فانتهوه وأذا عوا بالمدينة خبرقتله وكانت مدة حصاره اثنين وعشرين يوما وكان قنله المائي عشر لله خلت من ذي المجمدة من ( ٢٠ مايو سنة ٢٥٦ ) وذلك افتتاح التاريخ المشؤوم

## المحاضرة الثامنة والعشرون

أسباب مقتل عثمان ـــ بيت عثمان ـــ على وكيف انتخب ـــ ترجمته ـــ أول خطبة له ـــ أول أعماله ـــ

إجمال الاسباب التي أدت إلى قتل عثمان

السبب الأول

مهما كان رؤساء آلامة مخاصين به ضهم له ض يتعاونون فيما بينهم على تضاء المصالح العامة فقلها يجد مريد السوء سببا لله بن والثورات وإذا الصدع شمل القلوب وحات الكراهة محل المحبة والتحاسد محل النناصر انفسح المجال لرواد الفتن و محبى الاضطراب وعلى هذا كان الحال في المدينة حاضرة الحلافة و بحمع رؤساء المسلمين والمرشحين منهم لولاية الآمر فإن من يصفح أحوالهم و ماكان يبدو على ألسنتهم من الكلمات الشديدة الولاية الآمر فإن من يضفح أحوالهم و ماكان يبدو على ألسنتهم من الكلمات الشديدة الولاية بقي حق عثمان سواء في و جهه و في عبد محمل كان طويل اللحية شبهوه به للفض منه و يقول في في بحض الآحيان في شار جل مصرى كان طويل اللحية شبهوه به للفض منه و يقول في لسان العرب إنهم لم يجدو افيه عيبا سوى هذا و حتى قام من بينهم رجل أخذ العصاالتي كان عثمان عن كثير من كبراء المدينة كلذلك يقال و يفعل من غير يان الآسباب في حق عثمان عن كثير من كبراء المدينة كلذلك يقال و يفعل من غير يان الآسباب التي أدّت بهم إلى مثل هذا و من غير نظر إلى ما تحدثه هذه الدكايات بين العامة خصوصا إذا صادفت مهيجين مثيرين

السبب الشاني

كان عثمان مهرواً بخاق الحياء والاين. أما الحياء فقد كان مشهوراً به فى جاهليته وفي إسلامه حتى قال فى حقه عليه السلام ( ألا أستحيى منرجل تستحيى منه الملائكة). وخلق الحياء يحمل صاحبه على الإغضاء عن كثير مما يكره أما الاين فإن الرجل كان كثير التشاؤم يخاف افتن على المسلمين ويودأن لا يكون فتح بابها على يده يعرف ذلك

من استقرأ خطبه وكتبه حتىأنخطبته النيقالها علىالمنىر لاقرل مرّة لمتخل من هذا دعاه الخلق الآول إلىالنسامح مع من يناله منهم أذى فىحق نفسه فلايوجد إلى واحدمنهم كلمة تسوءه وهذا وإن حسن عند الحكما. فإنه لايحسن أبداً في سياسة الرعية بل لايد لمقام الخلافة من هيبة في القلوب تقف بالناس عند الحد اللائني بهم: انظروا إلى ما ومله عمر مع سعدبن أبى وقاص حينمازا حم الجمرع المحيطة بعمر ووصل إليه مدلا بمركزه فإنه خفقه بالدرّة وقال جنّت لانهاب سلطان الله في أرضه فأحببت أن أعلمك أنّ سلطان الله لايهابك فلابد لسلطان الله من قوّة نمنع عنه ضعفاً أرذلة : والحالق لله ني جعله يمتمع عن عمل أى تدبير لمعاقبة المفسدين الذين رفعوا إليه وثبت أنهم يديرون حركة الفتنة من غير مبالاة أشار عليه ولاته حينما جمعهم لديه بالموسم أن يسنعمل الشدّة مع أولئك الذين يثيرون العامّة بمـا يضمونه من الاحاديث المنفقة وكانتكلمة العمال في ذلك واحدة فلم يعبأ بقولهم بلاختار اللين على الشدّة لثلا يكون فانحاً باب الفتنة الذي يخيفه : ثم جاءه بالمدية نفر من أوائك الباس وعلم مقصدهم وأشارعليه مشيره من أهل المدينة بعقو بتهم فلم يفعل بل اكتنى بأن دافع عن نفسه أمامهم نتلك الحطبة التي تلوناها عليكم ثم تركهم يعودون إلىبلادهم فمازادهم ذلك إلامسادآ لأمهم ليسوا بطلاب حق تنفعهم الذكرى وتفنعهم الحجة وإبما هم طلاب شر يتطلبون الطريق إليه فكلما أعجزهم باب عدلوا إلى غيره

السبب الثالث

ماخالف به عثمان صاحبه عمر في إعلام قريش فإن عمر كان يحجر عليهم في المدينة فلا يسمح لهم أن يبار حوها إلا بإذن و أجل فلما جاء عثمان سمح لهم بذلك وكان هذا لهم عمل حببه إليهم ولكن ترتب عليه ماحذره عمر فإنه قدا جنمع إليهم أناس بمن لاسابقة لهم في الإسلام والتصقو ابهم و تقر و الميهم حتى إذا كان الامر لهم في وم من الآيام كانوا أفر ب الناس إليهم فنبه بذلك ذكر هم و إلا فلما ذا كان أهل البصرة يربدون طلحة و أهل الكوفة يريدون الزبير و أهل مصر يريدون عليا . صحيح أن عليا لم يحى مصر ولكن جاء هامن هو أمس الناس بهر حما و هو محد بن أبي بكر ربيبه لان أمّه أسماء بنت عميس تزقر جها على بعدموت أبي بكر وكان محدف حجرها فرباه على فلم تسكن طلبات أهل الامصار إلا بقيجة بعدموت أبي بكر وكان محدف حجرها فرباه على فلم تسكن طلبات أهل الامصار إلا بقيجة لما فعله عثمان و انقطاع العامة إلى أولئك الاعلام أو لم في منهم بسبل حتى

يكون لهم شأن إذا انتقلت الخلافه إلى صاحبهم ولذلك لما تم الأمر لصاحب المصريين ولم يتم الأمر الآخرين اجتمعاعليه ، لا يمكن من قرأ تفصيل الحوادث التي سبقت قتل عثمان أن بنق عن أعلام قريش تطلعهم إلى و لاية الأمر و لكن من الصعب أن يثبت على أحدهم اشتراك حقبق مع المنآمرين و الذي و خذ عليهم هو هوادتهم في القيام بنصرة عثمان خليفة المسلمين و استرسال بعضهم في الآنو ال التي تعط من قدره حتى و قت اشتداد الآزمة و على مسمع من رؤساء الثائرين الذين يشتد هيا جهم بمثل هذه الكلمات

السبب الرابع

سهولة النأثير في الجماعات متى أتوا من قبل ما يهوون و ما يحبون وهم في هذه الآحوال لايصبرون حتى ينثبتوا بمساباتي هليهم بلسرعان مايصدقونه ويألمونله إنكان وثرلمسا ويسرون إن كان ساراً : كان الناس مسلمين يحبون نبيهم أكثر بمــا يحبون أنفسهم عربا يحسون العدل والمساواة كماء قرهم عمر فجاءهم ذلك الشيطان عبدالله بزسبأ من الجهة التي يألفونها وهي نقطة ضعفهم صار يضع لهم الكلام في تعظيم الرسول وأهل بيته ويعسو بهم على بن أبي طالب وصى رسول الله كما كان الكل ني وصى وأنه من اللازم أن يعطى الامرلصاحب الحقلان من اجترأعليه فأخذه منه ظالم غاشم ثم صاريزيد على ذلك مايدسه مدحا لعلى بنأبى طالب حتىءلابه إلى درجة لم يطلبها على لنفسه و مثل هذا السكلام يسمل إدخاله في القلوب خصوصا إذا كان قدسبقه شيء من الضغينة على من بيده أمر الحلافة ولدلك نرىالرجل كان يتتبع منأصابهم من ولاة عثمان أذى فينفسهأوماله ثم جاءهم من قبل العدل و المساواة فصار يطعن فيأمراء عثمان مرة بأنهم شبان ومرة بأنهم من ذوى قرباه ومرة بأنهم ظلمة يسومون الناس خسفاً والذين كانوا يؤيدونه لأغراض فأنفسهم اشتغلوا في الآمر بمهارة فصارت شيعتهم في كل مصر تكتب إلى المصر الآخر بماعندهم منالمحزنات فيقرأ كتامهم على العامة علنا فيستغيثون بالله بماحل بأهل ذلك المصرومن ذلك المصرنفسه تكتب كتب ترسل إلىالمصرالاق لفتقرأعلى العامة فيستغيثون بالله مماحل بإخوانهم ويقولون نحن فيعافية بمماابتليبه مؤلاء الناسحتي أمكنهم أن يوغروا صدرالعامة التيتجتمع عليهم وليس لمما يكتبون صحة فقدكانوا يعينون مماوية وهذالم يوجده عثمان بلولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه أبوبكر وولاءعمر ولم نرمن العمال من استمره و ثوقابه من عمر حياته كلها إلاأفراداً قلائل منهم

معاوية بن أبي سفيان فقد كان واليا من أول حياة عرالي آخرها وكانت الشام أعدل ولا يات المسلمين وأهدأ هاوكانوا يعيبون عبدالله بنسعد بن أبي سرح لالآنه ظالم أوجائر وانها لآمر آخر وهوأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقتله يوم الفتح ثم استوهبه منه عثمان فعفاعنه ولم يعلموا أن الرسول كان إذا عفافا لا عاجر على الذنب ستر آلا يزول وكانوا يعيبون مثل الوليد بن عقبة وهذا كان واليا لعمر بن الخطاب ومات عمر وهو والياله وكانوا يعيبون سعيد بن العاص وهو با هتراف أهل البصرة من أجو دالعمال وأحكمهم بالقسط فلم تكن هذه المذام موجهة بحق لو فع جورو إنما كانت المتأثير في قلوب الناس وهم يتأثر ون بسرعة من مثل هذا القول وساعده على ذلك أن أولياء الآمر لم ببادروا بأخذ الحيطة لآن العمال لم يكن لهم مثل ذلك السلطان و الخليفة حذر من أن يأمر بذلك فضاعت مصلحة الآمة . وإذا أردنا أن نحمل الناس في ذلك الوقت تبعة أعمالم وجدنا عثمان أقلهم تبعة في حملها من مهدوا السبل لذلك

من الغريب بعد ذلك أن تبق هذه الحادثة سببا دائماً لتفريق كلة المسلمين: فنى بعض الآحيان فرقة بعض الآحيان فرقة كلامية تنتهى بعداء ونفور وليس ذلك إلا أن المسألة ألبست ثوب الدين وكل حاول الوصول بما يثبته وما يختلقه إلى غرض من الآغراض. ولو نظرنا إلى المسئلة بنظر صحيح لقلنا خليفة من خلفاء المسلمين غضب عليه بعض رعيته بعضهم سيء القصد والبعض الآخر تابع لهم ثم قاموا عليه وحصروه وقتلوه بشكل وحثى لايتفق مع أصول الإسلام ثم نحكم بأنهم أخطأوا خطأ عظيما ثم ذهبوا إلى منله الحق أن يدينهم ولم يبق منهم من يمكننا الانتقام منه لسوء قصده أو تبيين الصواب له لخطئه. وغاية الأمر أن الباقى لنا من كل ذلك هو الاستفادة بما كان. فالعاقل همه أن يتعلم ويفهم لاأن بحقد على قوم لم تبق منهم بافية

لاتمكن حماية الأمة من أصحاب المفاصد السيئة الذين يريدون فتنتهاو تهييجها لغير مصلحتها إلا إن كان فيها من العقلاء من يحترم رأيهم وتسمع كلمنهم فإنهم يبصرون قومهم بما يعود عليهم بالخير والفلاح: وكلأمة فقدت هؤلاء السراة العقلاء سهل على مثل ابنسبا ومن لف لفه أن يفتنوها ويلفتوها عما يصلحها ويجملوا بأسها يينها

شدیداً ؛ وهم فی کل زمن کثیرون فی ظلک إن کان سراتها بمن یساعد علی فتح باب السر باغضائه و تهاو نه إنّ الشر حینئذ یکون مستطیراً و البلاء هظیما وسیرد علیکم من خالک شیء کثیر

دفن عثمان

منغريب مافعله أولئك الثائرون أنهم لم بصرحدا بدفن عثمان ولم يدفن إلا بصعوبة واستنار . خرجوا به بعد المغرب فدفنوه ولم يشيع جنازته إلا نفر قليل وصلى عليه جبير بن مطعم

بيت عثمان

۱ ــ ۲ ــ تزوج عثمان بمكة رقية بنت رسول الله صلى الله عليهوسلم وولدت ولدآ السمه عبدالله فماتت ثم تزوج بعدها أم كلثوم أختها

٣ ـ وتزوج فاختة بنت غزوان من قيس عيلان وولدت له عبدالله الاصغر فات
 ٤ ـ وتزوج أم عمرو بنت جندب الدوسى فولدت له عمراً و خالداً وأبانا و عمر و مريم
 ٥ ـ و تزوج فاطمة بنت الوليد المخزومية فولدت له الوليد و سعيداً وأم سعيد

٦ ـ وتزوج أم البنين بنتعيينة بن حصن الفزارية فولدت له عبدالملك ومات

رملة بنت شيبة من بنى عبدمناف فولدت له عائشة وأم أبان وأم عمرو
 و تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية فولدت له مريم وقد توفى وعنده فاختة وأم البنين ورملة و نائلة

عمال عثمان

العلاء بن الحضرى على مكة \_ القاسم بن ربيعة الثقنى على الطائف \_ يعلى بن منية على صنعاء \_ عبد الله بن ربيعة على الجند \_ عبد الله بن عامر على البصرة \_ سعيد بن العاص على الكوفة \_ عبد الله بن سعد على مصر \_ معاوية بن أبي سفيان على الشام

### ﴿ \_ على بن أبي طالب

كيف انتخب

لم تكن الظروف التي حصل فيها انتخاب على بن أبي طالب مشابهة لمــا كان عليه

الحال فى انتخاب من قبله فانه عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهلام الصحابة بالمدينة فاختلفوا قليلا شم ثابوا إلى الجاهة وأجمع رأيهم على انتخاب أبي بكر وعقب وفاة أبي بكر لم يكن شم بجال للخلاف لآمه كان قد عهد إلى عمر فرأى المسلمون وجوب طاعته: وعقب وفاة عمر كان قانون الشورى قد سن لهم فأصاب الانتخاب عثمان فكأن عمر قد عهد إلى واحد من ستة يعينونه هم وبين الحدود فى المخالف: أما عند موت عثمان فلم يكن الآمر كذلك فالمدينة فيها جماعة الثوار على عثمان وهم قاتلوه وهم أوزاع متفرقون من أمصار مختلفة لم يكن لهم ذكر إلا بهذه الثورة وليس عددهم بشيء أمام جنود الامصارالتي لم يكن لها اشتراك في الجريمة: وأصحاب رسول عدم الله عليه وسلم كثير منهم من كان خارنج المدينة ومنهم المرابطون في الثغور ومنهم العال ومنهم من كان مقما بالمدينة

كانت الكلمة العليا في المدينة إذ ذاك بطبيعة الحال لهؤلاء العابثين الذن. قتلوا الخليفة ولم يحكن في نظر جهورهم أليق من على للخلافة فسكلموه في البيعة له فامتنع قليلا ثم أجاب إلى ذلك : ويقول الكوفيون أول من بايمه الأشتر وكان من المهم عنده أن يبايعه طلحة والزبير لأنهما زميلاه فىالشورى وان تطلع إلى الخلافة أحمد دونه فهما . روى الطبرى عن الزهرى أنه دعاهما إلى البيعة فتلكأ طلحة فقام مالك الاشتر وسسل سيفه والله لتبايعن أو لاضربن به مابين عينيك فبايعسه وبايعه الزبير . وروى أن علياً قال لهما إن أحببتها أن تبايعانى وإن أحببتها بايعتكما فقالا بل نبايمك وقالا بعــد ذلك إنمــا صنعنا ذلك خشية على أنفسنا وقــد عرفنا أنه لم يكن ليبايعنا وجي. بسمد بن أبي وقاص ليبايع فقال له لا أبايع حتى يبايـع الناس والله ماعليك منى بأس قال خلوا سبيله . وجيء بعبد الله بن عمر ليبايع فقال لاأ بايع حتى يبايع الناس قال اثنى بحميل قال لاأرى حميلا قال الاشتر خل عنى أضرب عنقه: قال على دعوه أناحميله إنك ماعلت لسيء الخلق صغيراً وكبيراً : وتخلف من الانصار جمع منهم حسان بن ثابت وكعب بنمالك ومسلمة بن مخلد وأبوسعيدالحدرى وعمد ابن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وفضالة بن عبيدوكعب ابن عجرة وكان ه ولاء عثمانية يميلون إلى عثمان : وهرب قوم من أهل المدينة إلى الشام ولم يبايعوا عليا ولم يبايعــه قدامة بن مظمون وعبــد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة وبايعه من عدا هؤلاء من أهل المدينة إلامن فر ولحق بالشام

### ترجمة على

هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عبد مناف وهو ابن هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقيقوالده وأمه فاطمة بنت أسد : ولد قبلالهجرة بإحدى وعشرين سنة ولما أرسل الرسول هايه السلام كان على مراهقا وكان مقيها مع الرسول في بيته تخفيفاً على أبيـه فـكان •ن أول من أجاب إلى الاسـلام وكان له الشرف العظم ببياته موضع الرسول ليلة أن ترك مكة مهاجراً حتى لايرناب المترصدون فيوجوده ببيته ثم ماجر بعدان أدّى الودائع التي أمر أن يسلمها لأهالها وبعــد الهجرة زوجه هليه السلام بنته فاطمة وحضر كلمشاهده عليه السلام ماعداغزوة تبوك فإن الرسول خلفه فيها على أمله وكان له الآثرالمحمود والمقام الذىلايجهل فيجميع الغزواتوكان شجاعا يخوض الغمرات ولا يبالى بشدة وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما لحق الرسول بربه كان على يرى فى نفسه أنه أحق بالخلافة بمن عداه وكان يظنُ أن الناس لايعدلون به غيره لمسأله من شرف القربى والصهر ولحكن المسلمين رضوا أباكر للخلافة قلم يبايع إلابمدأن ماتت فاطمة كما قيل ولمساعهد أبوبكرلعمرورضى به المسلمون بايع معهم إلاأنه كان بدون ريب يرى أنه أحق بالأمر من عمر كما كان أحق من أبي بكر وكان في عهد عمر كالمستشار يستشيره عمر ك بيرا في الآحكام الشرعية ولماعهد عمر إلى الشورى دخل معهم وكان يغلب على ظنه أن تبكون الاغلبية له إلا أنها لم تصادفه و صرفت عنه إلى عثمان فرضى وبابع ولم تكن علاقته بعثمان في آخر حياته حسنة الظاهر حتى أن اسمه استعمل للتغرير بالناس حتى يهيجوا على خليفتهم وحتى خاطبه بدعن أهل مصر قائلا إن لم تقم معنا دلم كتبت الينا ولكن تبرأ مزأن يكون كتب وحاف على ذلك : ولما انتهى أمره ثبان بواح بالخلافة على نحو ما فصلنا قبل ذلك بعد قتل عثمان بخمس ليال

#### أوّل خطبة له

صمدالمنبر فحمدالله وأثنى عليه شمقال: إنّ الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بين فيه إلى الحبير والشر فخذرا بالحبير ودعوا الشر. الفرائض أدّوها إلى الله سبحانه يؤدّكم إلى الجنة إنّ الله حرّم حرما غير مجهولة وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق ولا يحل أذى المسلم إلا بما يجب بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم المرت فإنّ الناس أمامكم وإنّ مامن خلفكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا فإنما ينتظر الناس أخراهم اتقوا الله عباده في عباده و بلاده إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم . أطيعوا الله عن وجل ولا تعصوه وإذاراً يتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فعوه واذكروا إذا نتم قليل مستضعفون في الأرض

ولما أراد على الذهاب إلى بيته قال له السبئية فيما قيل

خذها إليك واحذرن أباحسن ه إنا ، نمر الأمر إمرار الرسن صولة أقوام كأسداد السفن ه بمشرفيات كغدران اللبن ونطعن الملك بلين كالشطن ه حتى يمرّن على غير عنن فقال على وذكر ماكان

إنى عجزت عجزة لا أعتـذر ه سوف أكيس بعدهاوأستمر أرفع من ذيلي ماكنت أجر ه وأجمع الامر الشتيت المتشر إن لم يشاغ بني العجول المنتصر ه أو يتركوني والسلاح يبتدر

ولما تمت البيعة جاء جماعة من الصحابة وقالوا له إنا قد اشترطا إقامة الحدود وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا فى دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم فقال لم إنى لست أجهل ما تملمون ولكنى كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا بملكهم هاهم هؤلاء فد ثارت معهم عبدانكمو ثابت إليهم أهرابكم وهم خلالكم يسومونكم ماشاء وافهل ترون موضعا لقدرة على شىء بما زيدون قالوا لا قال فلاوالله فلا أرى إلا رأيا تروته إن شاءالله إن هذا الآمر أمر جاهلية وإن فؤلاء القوم مادة وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الارض من أخذبها أبدا إن الناس من هذا الآمر إن حرّك على أمور: فرقة ترى ماترون وفرقة مالاترون وفرقة لاترى هذا ولا هذا حتى بهذا الناس و تقع القلوب مواقمها و تؤخذ الحقوق فاهدأوا عنى وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا - واشتد على قويش وحال بينهم وبين الخروج وإنما هيجه على ذلك هرب بنى أمية و تفرق القوم و بعضهم يقول والله إن ازداد الآمر لاقدرنا على انتصار من هؤلاء الآشرار لتركهذا

إلىماقال على أمثل وبعضهم يقول نقضى الذى علينا ولانؤخره والله إنّ هلياً لمستغن برأيه وأمره عناد لانراه إلا سيكرن هلىقريش أشدّ من غيره

أوّل أعمال على

رآى على آن يكون أول أعماله عزل جميع ولاةعثمان قبلأن قصل إليه بيعة أهل الأمصار وقدحذره عاقبة ذلك المغيرة بنشعبة أولا وابن عباس ثانيا فأبي ذلك إباء تاماكأنه قد وقر فى نفسه أن هؤلاء العماللايصلحون لآن يلوا شيئاً من أمرالمسلمين وأن الإبقاء على واحد منهم يوماكاملا نقص في دينه ولوكان الآمر قياستتبو بايعه أهل الأمصار لماكان في عزل الولاة شيء لآن الخليفة هوالذي يعطى الولاة سلطامهم فهو حر في اختيار عماله واسكن هذه السرعة الغريبة لم تفهم مع أنه قبل أن يؤخر الحد على قبان حتى يهدأ الناس مع أن هذا حد من حدود الله

فرق العمال على الأمصار فأرسل عثمان بن حنيف إلى البصرة وعمارة بنشهاب إلى الكرفة وعبيد بن عباس إلى اليمن وقيس بن سعد بن عبادة إلى مصر وسهل بن حنيف إلى الشام فأتما سهل فإنه خرج حتى أتى تبوك فلقيته خيل فسألوه من أنت فقال أمير على الشام فقالوا إن كان عثمان بعثك فيهلابك وإن كان غيره بعثك فارجع قال أو ماسمعتم بالذى كان . قالو ابلى فرجع إلى على

وأمّا قيس بنسمد فإنهسارحتى أتى مصر فافترق عليه أهلها فرقافرقة دخلت فى الجماعة وكانو امعه و فرقة وقفت و اعتزلت إلى خربتى وقالوا إن قتل قتلة عثمان فنحن معكم و إلافنحن على جديلتنا حتى نحرك أو نصيب حاجتنا و فرقة قالوا نحن مع على مالم يقد إخواننا وهم فى ذلك مع الجماعة

وأماء ثمان بن حنيف فانه سارحتى البصرة وكان أهلها فرقا كأهل مصر وأماعمارة فانه سارحتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد الاسدى وقد كان حين بلغهم خبرعثمان خرج يدء و إلى الطلب بدمه فطلع عليه عمارة فقال له ارجع فإن الفوم لا يريدون بأميرهم بدلا وإن أبيت ضربت عنقك فرجع عمارة وانطلق عبيدالله بن عباس إلى اليمن فجمع بعلى كلشىء من الجباية و تركه و خرج بذلك وهو سائر على حاميته إلى مكة فقدمها بالمال اضطراب الحبال

اضطرب الحبل في جميع الامصار الكبرى الإسلامية

فغ الشام كان الآمير معاوية بن أى سفيان بن حرب بن أمية . كان أميراً على الشام في عهد عمر وعثمان وكان محبويا من أهله فلما و فع إليهم مقتل عثمان واستخلاف على لم يرض أن يدخل فى بيعت لاسباب (۱) أنه يتهم عليا بشىء من أمر هثمان (۲) أنه آوى قتلته فى جيشه (۳) أنه كان بين الرجاين نفو رأدى إلى أن عليا برى من أول و اجباته عزل معاوية عز إمارة الشام و ايس ذلك من السهل على رجل اعتاد الإمارة و العزة نعم ليس من السهل أن يدخل مختاراً فى بيعة نتيجتها إذلاله و الاستهانة به وكيف يختار ذلك وهو محاط بجند يفضلونه على أنفسهم و يرونه أليق الإمارة عليهم و لم يرلعلى بيعة توجب عليه طاعة يضطر إليها اضطراراً

أرسل على إلى معاوية سبرة الجهنى يطلب إليه أن يبايع فلماقدم عليه لم بكتب معاوية إليه بشىء ولم يجبه حتى إذا كان الشهر الثالث من مقتل عثمان أراد معاوية أن يعلن خلافته فدعا برجل من بنى عبس فدفع إليه طوماراً مختوما عنوانه

### من معاوية إلى على

وقال له إذا دخات المدينة فاقبض على أسفل العاومار وارفعه حتى يراه الناس فلما قدم العبسى المدينة في غرة ربيع الآول رفع العاومار كما أمره معاوية وخرج الناس ينظرون فتفر قوا إلى منازلهم و قدعلموا أن معاوية معترض ثم مضى الرسول حتى دخل إلى على فسلمه العلومار ففضه فلم يجد فيه شيئا ثم سأل الرسول ماورا ال قال إلى تركت قوما لا يرضون إلا بالقود قال بمن قال من خيط نفسك و تركت ستين ألف شيخ يبكى تحت قيص عثمان وهو منصوب لهم قد ألبسوه منبر ده شق فقال على منى يطلبون دم عثمان ألست مو توراكترة عثمان اللهم إنى أبرأ اليك من دم عثمان نجا والله أقتلة عثمان الا يشاء الله ومن الغريب أن عليا لمسائم الرجل بالرجوع منه فأراد السبئية أن يقتلوه فصاح الرجل يال مضر يال قيس الخيل والنبل إنى أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة قصاح الرجل يال مضر يال قيس الخيل والنبل إنى أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة آلاف خصى فانظروا كم الفحولة والركاب ولم يخلص الرجل إلابشق الآنفس

أحب الناس أن يعلموا رأى على في معاوية وانتقاضه ليعرفواراً يه في قتال أهل القبلة. أن يجسر عليه أم ينكل عنه وقدبلغهم أنّ الحسن بن على دخل عليه ودعاه إلى القمود و ترك الناس فدسوا اليه زياد بن حنظلة التميمي فجلس اليه ساعة ثم قال له على يازياد. تيسر فقال لآى شيء قال تغزو الشام فقال زياد الآناة والرفق أمهل ومن لايصانع في أموركثيرة يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم فتمثل على

متى تجمع القلب الذكى وصارما وأنفاحيا تجتنبك المظالم فخرج زياد على الناس فسألوه عماوراء فقال السيف ثم دعا على ابنه محمداهأعطاه لواءه وعبأجنده واستخلف على المدينة فثم بن عباس وأقبل على التهيؤ والنجهز . وبينها هو على ذلك إذ فجأه ماهو أشد عليه من أمر الشام وهو خلاف طلحةوالزبيروعاتشة و من لف لفهم وإنهم توجهوا إلى البصرة : وذلك أنَّ عائشة كانت خرجت من المدينة وعثمار محصور قاصدة الحبج وأن تبتعد عن المدينة في هذه الاوقات وقد علمت وهي بمكة أنَّ عثمان قنل وإنه قد بويع لعلى بعده فخطبت الناس بالمسجد الحرام خطبة هذا نصها (إنَّ الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد اهل المدينة اجتمعوا إن عاب الغوغا. على هذا المقتول بالأمس الأرب واستعمالُ من حدثت سنة وقداستعمل أسنانهم قبله ومراضع من مواضع الحي حماها لهم وهي أمور قد سبق بها لايصلح غيرها فنابعهم ونزغ لهم ءنها استصلاحا لهم فلما لم يجدوا حجة ولاعذرا خلجوا وبادروا بالعدوان ونبأ قولهم عن فعلهم فسفكوا الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المـال الحرام واستحلوا الشهر الحرام والله لاصبح عثمان خـير من طباق الأرض أمثالهم فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى ينكل بهمغيرهم ويشردمن بعدهم والله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخاص منه كما يخاص الذهب من خبثه أوالثوب من درنه إذ ماصوه كما يماص الثوب بالماء)

كان بمكة فىذلك الوقت عبد الله بن الحضرى عاملها لعثمان وعبد الله بن عامر قدم من البصرة ويعلى بن أمية قدم من البين ثم قدم عليهم من المدينة طلحة والزبير فاجتمعت كلمتهم على أن يأتوا البصرة ويعلنوا المطالبة بدم عثمان والقصاص بمن اشترك فى دمه ثم ساروا فى وجهتهم هذه وكان يصلى بالناس عبد الرحن بن عتاب بن أسيد وخرج معهم مروان وسائر بنى أمية إلا من خشع منهم ولم يزالوا حتى قاربوا البصرة ولما علم بقدومهم عثمان بن حنيف أمير البصرة من قبل على انتدب رجلين هما عم ان ابن حصين وأبو الاسود الدؤلى ليسيرا فيعلما ماذا بريد القوم ولما وصلاا سنادما على

عائشة فأذنت لهماو استخبراهاءن قدومها فقالت لهما إن الغوغاءمن أهل الامصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسولانة وأحدثوا فيهالاحداث وآووا فيهالمحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله معمامالوا من قتل إمام المسلمين بلاترة ولاعذر فاستحلوا المدمالحرام فسفكوه وانتهبوا المسالالحرام وأحلوا البلدالحرام والشهرالحرام ومزقوا الأعراض والجلود وأقاموا فى دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لايقدورن عـلى امتناع ولا يأمنون فخرجت فى المسلمين أعلمهم ماأتى مؤلاءالقوم ومافيه الناس وراءنا وماينبغي لهم أن يأتوا فيإصلاح هذا وقرأت لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ﴾ ننهض فىالإصلاح بمن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلمالصغير والكبير والذكر والانثى فهذا أننا إلى معروف نأمركم بهونحضكم عليه ومنكرننهاكم عنه ونحبُكم على آخيره: ثم سأل طاحة ماأقدهك فقال المطالبة بدم عثمان قالا ألم تبايع علياً قال بلي واللج على عنق وما أستقيل علياً إن هو لم يحل بيننا و بين قتلة عثمان وقال لها مثل ذلك الزبير فعاد الرجلان إلى ابن حنيف فأخبراه فعزم على التهيؤ لمنعهم من البصرة ولم يكن أهلها على رأى واحد فلما قدم جيش عائشة إلى البصرة خرج إليهم من أهلها من هو على رأبهم وخرج ابن حنيف ذكان هو ومن معه في ميسرة المربد ووقف الآخرون فىميمنته فتكلم طلحةو الزبير محرضين علىالمطالبة بدم عثمان الخليفة المظلوم فكاد يكون بين الفريةين شر" فكلمت عائشة وكانت جهورية يعلو صوتها كثرة كأنه صوت امرأة جليلة وخطبتالناس فى معنى ماجاءت له فانغرق أصحاب ابن حنيف فرقتين فرقة قالت صدقت والله وبر"ت وجاءت بالمعروف وفرقة لم ترضه ولكن لم يحصل بين الفريقين قتال ثم خرج حكيم بن جبلة فأنشب القتال مع جيش عائشة فأشرع هؤلاء رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم ومنمعه فلم ينته فاضطروا أزيدافعوا ەن أنفسهم حتى حجز بينهم الليل وفى غد ذلك البوم خرج عثمان وخرج حكيم فقاتلوا إلى أن زال النهار ومنادى عائشة يناشدهم ويدءوهم إلى الكف فيأبون حتى إذا مسهم الشرّ وعضهم نادوا بالصاح فاصطلحوا على أن يبعثوا رسولا إلى المدينة ويسألوا عن بيعة طلحة والزبير فإنكانا قد بايعا كرها فالآمر أمرهما وإلا فالآمر أمر عثمان ثم أرسلوا رسولا هو كعب بن سور قاضي البصرة فسار حتى أتى المدينة

يوم جمعة فدخل المسجد و نادى يا أهل المدينة إنى رسول أهل البصرة إليكم أأكره هؤلاء القوم هذين الرجلين على بيعة على آم أتيا طائمين فلم يجبه أحد من القوم إلا ماكان من أسامة بن زيد فإنه قام فقال اللهم إنهما لم يبايعا إلا وهما كارهان فوثب هليه سهل بن حنيف والناس وكادوا يأتون عليه لولا أن قام فخلصه من أيديم صهيب ابن سنان و أبو أبوب الانصارى في عدّة من الصحابة فيهم محمد بن مسلمة و أخذ بيده صهيب إلى داره وقال أما وسمك ماوسمنا من السكوت وعند ذلك رجع كعب إلى البصرة . وكان على الماع على فرقة و لقداكر هاعلى جاهة و فضل و إن كانا يريدان الخلع فلاعذر لها و إن كانا يريدان غير ذلك نظر ناو نظر افلماعاد كعب إلى البصرة و و ردالكتاب طلب طاحة و الزبير من عثمان غير ذلك نظر ناو نظر افلماعاد كعب إلى البصرة و و ردالكتاب طلب طاحة و الزبير من عثمان أن يخلى لهم الآه رفلم يفعل فهادى منادى الزبير و طاحة بالبصرة إلامن كان فيهم من البصرة و كتبوا بأخبارهم إلى أهل الشام و إلى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا بالبصرة و كتبوا بأخبارهم إلى أهل الشام و إلى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا بالبصرة و كتبوا بأخبارهم إلى أهل الشام و إلى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا بالبصرة و كتبوا بأخبارهم إلى أهل الشام و إلى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا بالمورة و كتبوا بأخبارهم إلى أهل الشام و إلى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا بالبصرة و كتبوا بأخبارهم إلى أهل الشام و إلى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا بالمورد و كتبوا بأخبارهم إلى أهل الشام و الى أهل الكوفة يطلبون اليهم أن يقوموا

روى العابرى عن علقمة بن وقاص الليثى قال لما خرج طاحة والزبير وعائشة رأيت طلحة وأحب المجالس اليه أخلاها وهو ضارب بلحيته على زوره فقلت ياأبا محد أرى أحب المجالس اليك أخلاها وأنت ضارب بلحيتك إلى زورك ألا كرهت شيئاً فاجاس فقال ياعلقمة بينا نحن يد واحدة على من سوانا صرنا جبلين من حديد يطاب بهضنا بهضا إنه إن كان منى في عثمان شيء ليس توبتى إلاأن يسفك دمى في طلب دمه قات فرد محمد بن طاحة : فإن لك ضيعة وعيالا فالايك شيء يخلفك فقال ماأحب أن أرى أحداً يخف في هذا الآمر فأمنعه فاتيت محمد بن طاحة فقات له لو أقمت فإن حدث به حدث كنت تخلفه في عياله وضيعته قال ماأحب أن أسأل الرجال عن أمره

### المحاضرة التاسعة والعشرون الجل ـ صفين

أمر على

لما بلغ عليا مسير من سار إلى البصرة وهو يتهبأ للشام رأى أن يبدأ بهذا المتق وكان يحاول أن يدركهم قبال أن يصلوا البصرة فلما وصل الربذة بلغه أسم فاتوه فبعث إلى أهل الكوفة يطاب اليهم أن ينفروا إلى معاونتــه على المخالمين له . ولمــا وصات الرسل السكرفة جاء الناس إلى أميرهم أبى موسى يستشيرونه في الامر فقام فيهم خطيباً وكان آخر خطبته أما إذا كان ما كان فإنها فتنة صماء النائم فيها خير من اليقظار واليقظان فيها خيرمن القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الراكب فكونوا جرثومة من جراثيم العرب فأغمدوا السيرف وأنسلوا الاسنة واقطموا الاوتار وآووا المظلوموالمضطهدحتى يلتئم هذا الامرو تنجلى هذه العتنة فتكلمت رسل على وأغلظت لابى موسى القول ولما كان الحسن بن على عن أرسل في هذه الوفادة قال لاهـل الكوفة ياأيهـا الباس أجيبوا دعوة أمـيركم وسيروا إلى إخرانـكم فإنه سيوجــد لهذا الامر من ينفر اليــه والله لأن يتيه أولو النهى أمثل في العاجلة وخير فى العاقبية فأجيبوا دعوتها وأعينونا على ماابتلينا وابتليتم به فسامح الباس وأجابوا ورضرا به وقال لهم الحسن إنىغاد فنشاء منـكم أن يخرج معىعلى الظهر ومنشاء فليخرج في الماء فقفز من أهل الكوفة تسعة آلاف أخد بعضهم البر وأخذ بعضهم الماء وقد قابلته الجنود البرية بذى قار فقال لهم قد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك ما نريد وإنّ يلجوا داويناهم بالرفق وبايناهم حتى يبدأرا بظلم ولن ندع أمرافيــه صلاح إلا آثرناه على مافيه الفساد إن شاء الله . ثم إنّ عليا اختار القمقاع بن عمرو للسفارة بينه وبين أهل البصرة فسار حتى أتىعاتشة فقال أى أمة ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة قالت أى بني إصلاح بين الناس: فطلب أن يحضر طلحة والزبير حتى يعرف رأيهما فلما جاء أخبر أن مقصدهما كمنصد عائشة فقال لها القعقاع ماهذا الإصلاح قالا قتله عنمان فإن هذا إلى ترك

كان تركا للقرآن وإن عمل كان إحياء للقرآن فقال قدتتلنما فتلة عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قنلهم أقربإلى الاستقامةءنكم اليوم قنلنم ستمائه رجل إلارجلا فغضبهم ستة آلاف واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم طَلبتم ذاك الذي قلت ( حرقوص ابن زهير) فمنعه ستة آلاف وهم على رجل فإن تركتمُره كنتم تارسين لما تقولون فإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالذى حذرتم قربتم به هذا الآمر أعظم عما أراكم تكرهون وأنتم أحميتم مضروربيعة من هذه البلاد فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاءكما اجتمع هؤلاء لآهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير ولا أرى دواء لهذا الآمر إلا النسكين وإذا سكن اختلجوا فإن أنتم بايعتونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الأمةوإن أنتمأبيتم إلامكابرة هذا الامر واعتسافه كانت علامة شر وذماب هذا الثأر بعثه الله في هذه الامة هزاهز فآثروا العافيــة ترزقوها وكونوا مفانيح الجيركا كخنتم تكونون ولاتعرضونا للبلاء ولاتعرضواله فيصرهنا وإياكموأيم اللهإنى لافولهذا وأدعوكم إليه وإنى خائف أن لا يتم حتى يأخذ الله من هُذه الآمةُ الني قل متاعمًا ونزل بهـأ مانزل فإن هذا الامر الذي حدث أمر ليس يقدر وليس كالامور ولا كقتل الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القبيلة الرجل . فقال له القوم أحسنت وأصبت فإن جاء على بمثل ماقلت صلح الامر فرجع القعقاع إلى على فأخبره فأعجبه ذلكوأشرف القوم علىالصلح. ثم أمر بالرحيل وقال من ضمن خطابه ولا يرتحلن غداً أحداً أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس وليغن السفهاء عبي أنفسهم . فاجتمع نفر من رؤساء المجلبين على عثمان ومعهم ابن السوداء وقال بعضهم لبعض إن اجتمع الباس غداً واصطلحوا فليسالصلح إلا علينا فقال لهم ابن السودا. إنَّ عزكم في خلطة الناس خصائموهم وإذا النق الناس غداً فانشبرا القتال ولا تفرغرهم للبظر فإذا من أنتم ممه لايجدبدآمنأن يمتنع ويشغل الله عليآ وطلحة والزبير عما تكرهون فانفقوا علىذلك والناس لايشعرون . ولما وصل على إلى البصرة بعث إلى القوم إن كنتم على مافارقتم القعقاع خكفوا وأقرونا ننزل وننظر فى هذا الامر فنزلوا والقوم لايشكون فىالصلحومشت السفراء بين الفريقين و بات القوم ينتظرون العافية من هذا الحادث الجلل. قام السبريون فى الغلس ووضعوا السلاح فى عسكر أهل البصرة فسأل طلحة والزبير ماهذا قالوا أطرفنا أهل الكوفة ليلا فقال قد هلمنا أن علياً غير منته حتى يسفك الدماد ويستحل الحرمة وأنه لن يطاوعنا وسأل هلى عن الخبر وكان السبئيون قدرضه وارجلا قريباً منه يخبره بما بريدون فقال له ما فجئنا إلا وقوم منهم بيتونا فرددناهم من حيث جاؤا فوجدنا القوم على رجل فركبونا وثار الناس فقال هلى قد علمت أن طلحة والزبير غير منتهين حتى يسفكا الدماء ويستحلا الحرمة وأنهما لن يطاوعانا ولم يجد الفريقان فى ذلك الوقت بداً من القتال وكانت عائشة فى هو دجها بين أهل البصرة وكان ذلك البوم من أهول مارآه المسلمون فإنهم وقفوا بعضهم أمام بعض وكل يدافع دفاعا دينيا وكان أهل البصرة وشجمانهم يلوذون بجمل عائشة حتى لاتصاب بشر" فقتل حوله عدد عديد منهم و لا يدور بخلد أحد من الناس أن ينهزم و راجز أهل البصرة يقول:

نحن بنى ضبة أصحاب الجمـــل ننعى ابن عفان بأطراف الآسل الموت أحلى عندنا مرب العسل ردوا علينا شيخنا ثم بجــــل

ولما رأى على كثرة القتلى حول الجمل وأن الناس لاتسلمه أبداً وفهم عين تطرف فادى اعةروا إلجمل فجاء الجمل إنسان من خلفه وعقره فسقط وسقط الهودج وكأنه قنفل بمارى فيه من النبل فجاء محمد بن أبى بكر وعمار بن ياسر فقطما مرضة الرحل واحتملا الهودج فنجياه من القتلى وخرج بها محمد حتى دخلها البصرة : وقد ترك الناس والضعف ظاهر فيهم الزبير بن العوام وأراد اللحاق بالمدينة فعلم بمسيره عرواين جرموز فأتبعه حتى إذا كان بوادى السباع غافله فقتله

قتسل فى هذه الواقعة المنكرة عشرة آلاف من شجعان المسلمين بينهم كثير من. أعلامهم منهم طلحة وابنه محمد والزبير (وكاد يقتل ابنه عبد الله) وعبد الرحمن بن. عتاب بن أسيد وغيرهم من رجالات قريش وسائر العرب

وبعد أن انتهت الموقعة مرّعلى بين الفتلى فكلما رأى صرعى أهل البصرة وعرفهم. قال زعموا أنه إنما خرج معهم السفهاء والغوغاء وهذا فلان وهذا فلان ثم صلى على الفتلى وأمر بدفتهم جميعاً . وبعد ذلك زار بمائشة فى البيت الذى نزلت فيه فسلم عليها . قعد هندها ثم أمر بأن تجهز إلى المدينة فجهزت خير جهاز ولما جاء يوم رحيلها ودّه ا بنصه وقد قالت وسط مشيعيها إنه والله ما كان بيني وبين على فى القديم إلا

مایکون بین المرأة وأحماثها وأنه عندی علی معتبتی من الاخیار وقال علی آیها الناس صدقت والله و برت ماکان بینی و بینها إلا ذلك وأنها لزوجة نبیکم صلی الله علیه وسلم فی الدنیا والآخرة و خرجت من البصرة یوم السبت لفرة رجب سنة ۳۹ وشیعها علی أمیالا و سر" ح بنیه معها یوماً

بعد انتهاء الموقعة أخذ هلى بيعة أهل البصرة وأمّر عليها عبد الله بنعباس وجعل على الحراج وبيت المسال زياد بن أبي سفيان

مكذا انتهت هذه الموقعة التي سهات على المسلمين نيما بعد أن يقف بعضهم بإزاء بعض محاربين يستحل كل دم الآخر بعد أنكان ذلك الموقف في نظرهم عظما مهيباً لايمكننا أن نبرَّر عمل الفريةين المتحاربين من كل الوجوء فإنَّ طلحة والزبير وعاتشة خرجوا كما يةولون للمطاابة بدم عثمان الذى سفك حراماً من غير ترة ولا ذنب يوجب ذلك ولا نرى كيف فهموا أنّ ذلك عمكن من غير أن يكون للسلمين إمام يرجع إليه الآمر في تحقيق هذه القضية وإقامة الحدّ على من يستحقه إنّ إعطام الحق الأفراد في أنب يتجمعوا لإقامة حدّ تصر الإمام في إقامته أو اتهم بالهوادة فيه مفسدة للنظام الذى أسس عايه الإسلام و إذا كانوا لايرون الإمامة على صحة فقد كان المفهوم دعوة أمل الحل والعقد من كبار المسلمين أولا للنظر في أمر الخلافة وإعطائها لمن يرضاه الناس ثم ينظرون بعدذلك في إقامة الحد و لكنهم قاموا بصفتهم أفراداً من كبار الآمّة ودعوا الناس إلى أمرهم من غير أن يكون لهم إمام يرجعون إليه ولا ندرى كيف غاب كل ذلك عنهم مع سابةتهم ونضاهم والكنهم يقولون إنّ الفتن إذا أقبات تشابهت وإذا أدبرت تبينت ولم يكن عند على بنأ بي طالب من الآناة ما يمكنه من المصابرة حتى يلتم هذا الصدع أحسن مماكان حقيقة أنَّأوائك الشياطين الذين لايريدون بالآمة خيراً أعجلوه وأنشبوا الحرب حتى اشتبه الامر على الفريقين. كليهما ولكن هذا عيب كبير في قيادة الجيوش أن يكون الرئيس بحيث يمكن فرقه من جيشه أن تمجله عن النظر فيها هو قادم عليه وأنّ من الخطأ العظم أن يستعين على بمثل هذه الفرقة السبثية و يجملها تأوى إلىجنده فىالوقت الذى يطالب الناس فيه منكل جهة بالقصاص من قالة عثمان فإنهم بالضرورة لايحسن في نظرهم أن يتفق على ذلك الناس لانّالاتفاق إنمايقع على رموسهم فهم يبذلون كل جهدهم فاتضييق

المسالك على كل من يريد الإصلاح حفظا لانهسهم على أن مجرد وجودهم في جيشه كاف لان تحوم الظنون حول اشتراكه في الدم المسفوك وإن كان هو ينكر ذلك إنكاراً عاما وهو عندنا الصادق في قوله والنتيجة أن تبعة هذه الحرب يتحملها كل من الفريقين وتبين للناس أنه لا يكفى لبراءة الإنسان من الفعل أن لا يكون قدفعله بل يجب أن يبتعد عما يحدث الرببة وليس يكفى الرئيس لتقوية مركزه أن يكون عنده مرس القوة ما يغلب به من خرج عليه من قومه بل بجب مع هذا أن يكون عنده من حسن الحيلة والآناة ما يعيد الخارج عليه إلى حظيرته والكي لا يكون إلا آخر الدواء

### أمر صفين

لم تَكُن واقعة الجمل على شـدة هولها وفظاعة أمرها إلا مقدّمة لمـا هو أشدّ منها هولا وأفظم أمراً وهو الحرب فيصفين

انصرف على من البصرة إلى الكوفة فاختار جريربن عبدالله البجلي ليكون رسولا إلى معاه ية بن أبي سفيان يطاب إليه البيعة فشخص جرير إلى دمشق وأنهى إلى معاوية ماجاء له في اطله واستنظره: وكان أهل الشام قد آلى رجالهم أن لا يمسوا النساء ولا يناموا على الفرش حتى يقتلوا قتلة عثمان ومن عرض درنهم بشيء أو تفني أروا حهم والشام بحم أجناد المسلمين لانها أفر عظم بجاور الانة الرومية الني لم تزل حافظ المشيء مناقوتها فكانت الجنود الإسلامية هناك على غاية الاستعداد . عاشرهم معاوية طويلا وهو الرجل السياسي المحنك فامتلك قلوبهم وصاروا أطوع أمره ماأمرهم اتتمروا به وما نهاهم انتهوا هنه ومثل تلك القرة العظيمة سهلت له أن يرفض بيعة على ويتهمه بالاشتراك في دم عثمان أو على الأقل بحاية قاتله حتى آواهم إلى جيشه ولم يعمل أي بالاشتراك في دم عثمان أو على الأقل بحاية قاتله حتى آواهم إلى جيشه ولم يعمل أي والقتال . خرج فعسكر بالنخبلة وبلغ معاوية خروج اليه بنفسه فح ج إليه بأهل الشام أخذ على بجنوده طريق الجزيرة وعبرالي استرات من الرقة . هاك قدم طلائمه أمامه حتى إذا كانوا بسور الروم التقوا بطلائع معادية فكانت بين الفرية ين مناوشات قليلة شمتحاجزوا ثم تلاحقت جنود على ومعاوية فعسكرت الطائفتان في سهل صفين و تواقفت المجنود الإسلامية بعضها أمام بعض

اختارعلى ثلاثة من رجاله ليدهبوا إلى معارية يطلبون إليهالطاعة وهم بشير بن عمرو

الانصارى وسعيدبن قيس الهمدانى وشبث بن ربعي التم بمي فسارو احتى دخلو اعلى معاوية فتكلم بشير بنعمرو وقال يامعاوية إن الدنياعنك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة وإن الله محاسبك بعملك ومجازيك بمسا قدمت يداك وإنىأنشدك الله أن لاتفرق جماعة هذه الامة وتسفك دماءها فقال له معاوية هلا أوصيت صاحبك بذلك فقال إنصاحي ليس مثلك إنّ صاحى أ-ق البرية كلها بهذا الآمر في الفضل و الدين و السابقة في الإسلام والقرابة منالزسول صلى الله عليه وسلم قال فيقول ماذا؟ قال يأمرك بطاعة الله و إجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحق فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في عاقبة أمرك قال مماوية ونطلدم عثمار لاوالله لاأفمل ذلك أبدآ فقام شبث فقال يامماو بة إنى قد فهمت مارددت : إنه والله لابخني عليناماتغزو وماتطلب إلك لمتجدشيئاً تستغوى به الناس وتستميل به أهواءهم وتستخاص به طاعتهم إلاقولك قتل إمامكم مظلوما فنحن نطلب بدمه فاستجاباك سفهاء طغام وقدءلمنا أن قدأبطأت عنه بالنصر وأحببت لهالفتل لهذه المنزلة النيأصبحت تطلب ورب متمنىأمر وطالبه يحول للدعز وجلدو نهبقدرته وربماأوتى المتمنى أمنينه وفوق أمنيته والله مالك في واحدة منهماخيرائن أخطأت ماترجوإنك لشرالعرب حالا فىذلك وابن أصبت ومائمني لاتصيبه حتى تستحلمن ربك صلى المار فاتقالله يامعاوية ودع ماأنت عليه ولاتنازع الآمرأهله: ولم يكن من معاوية جواب هلى هذه المقالة الشديدة إلارة شديد وأمره إياهم بالانصراف فأتواع لياوأ خبروه بالخبر كان القوم جميعايها بون أن تلتقي جموع الشام بجموع العراق خوفا مزالاستئصال والهلاك فكانت تخرج الفرقة منجيش أهل العراق فنخرج لحامثاها منجيش أهل الشام فيقتنلون وعلىهذه الحالكان شأنهم وذى الحجه سنة ٣٦ فلماأه ل المحرم توادع المريقان إلى انقضائه طمعاً في الصلح و اختلفت بينهما الرسل في ذلك فبعث على عدى بن حاتم ويزيدبن قيس الآرحي وزياد بنخصفة وشبث بنربعي وهو أحد الرسل في المرة الأولى وريمة كانحقه سببافي عدم الجاح لما دخلواهلي معاوية بدأعدى فقا إلى نا تيماك ندعوك إلى أمر يجمع الله عزوجل به كلمتناو أمتناو يحقن به الدماء ويؤمن به السبل ويصلح به ذات البين إنّ ابن عمك سيدالمرسلين أفضلها سابقة وأحسنهافى الإسلام أثرآ وقداستجمع له الناس وقد أرشدهمالله بالذى رأوافلم يبق أحدغيرك وغير من معكفانته يامعاوية لايص بكالله وأصحابك بيوم مثل الجمل فقال معاوية كأنك إنماجات متهدداو لم تأت مصاحاهيهات ياعدي كلا والله

إنى لابن حرب ما يقعقع لى بالشنان و إنك لمن المجلبين على ابن عفان و إنك لمن قتلته و إنى الأرجو أنتكون بمن يقتلالله عز وجل هيهات ياءدى قدحلت بالساعد الاشدفقال شبث وزيادة أتيناك فيما يصلحنا وإياك فأقبلت تضرب لنا الامثال دعما ينتفع به من القولوالفعل وأجبنا فيما يعمنا وإياك نفعه ـ وقال يزيد بن قيس إنا لم نأت إلا لنبلغك مابعثنا مه الیك و لؤدى عنك ماسممنا منك ونحن على ذلك لن ندع أن ننصح لك وأن نذكر ماظننا إنا لنا عليك به حجة وإنك راجع به إلى الآلفة والجماعة إنّ صاحبنا من قد عرفت وعرف المسلمون فضله ولا أظنه يخنى عليك أنّ أمل الدين والفضل لن يعدلوا بعلى ولن يميل بينك وبينه فانق الله يامعاوية ولاتخالف عليا مإنا والله مارأينا رجلا قط أعمل بالتقوى ولا أزهد فى الدنيا ولا أجمع لحصال الخيركايا منه فقال معاوية أمابعد فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة فأما الجماعة الني دعوتم اليها فمعناهي وأما الطاعة لصاحبكم فإنالانراها إن صاحبكم قتلخليفتناوفرقجماعتنا وآوى ثأرناوقتلتناوصاحبكم يزعم أنه لم يقتله فنحن لانردذلك عليه أرأيتم قتلة صاحبنا الستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم فليدفعهم الينا فلنقتلهم به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة فقال له شبث أيسرك يامعاوية أنك إن مكنت من عمار تقتله فقال وما عنعني من ذلك والله لو أمكنت من ابن سمية ماقتلته بعثمان واكن كنت قاتله بنائل مولى عثمان فقال شبث لاتصل إلى عمار حتى تندر الهام عن كواهل الاقرام وتضيق الارض الفضاء عليك برحبها فقال معاوية إنه لوقد كان ذلك كانت الارض عليك أضيق ، وبذلك انهت هذه السفارة التي لم يكن يظن أن تنتهي إلا يمثل ما انتهت اليـه لآنه كان من الضروري أن تكون قاعدة الصالح والدعوة شيئا في مصلحة كلمن الطرفين يتنازل هذا عن شيء وهذاعن شيء حتى يكون صلحا أما هــذه السفارة فقد كانت دعوة كسوابقها مع مافى بمض الداعين من هذه الشدّة التي تفسد القلوب وتباعد مابينها وأرسل معاوية إلى على حبيب ابن مسلمة الفهرى وشرحبيل ابن السمط ومعن بن يزيد والآخنس بنشريق فدخلوا عليه فتمكلم حبيب فقال أما بعد فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهديا يعمل بكتابالله عز وجل وينيب إلى أمر الله فاستثقلنم حياته واستبطأتم وفاته فعدوتم عايه فقتلنموه فادفع الينا قتلة عثمان إن زعمت أنك لم تقتله نقتامه به ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم يولى الناس أمرهم من أجمع عليه رأيهم فقال له ماأنت لاأم لك

والعزل وهذا الامر اسكت فإنك لست هناك ولا بأهل له فقام وقال والله لتربنى بحيث تكره فقال على وماأنت ولوأجلبت بخيلك ررجلك لاأبقيالله عليك إن أبقيت على أحقرة وسواءاذهب فصوب وصعدما بدالك وقال شرحبيل بن السمط إد كلمتك فلعمرى ماكلاى إلا مثل كلام صاحى قبل فهل عندك جراب غير الذي أجبت به فقال على .نعم فحمدالله وأثنى عليه ثم ذكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهدايته للناس ثم قبضه الله اليه واستخلف الناس أيا بكر واستخلف أبوبكر عمر فأحسنا السيرةوعدلا في الآمة وقد وجدنا عليهما أن توليا عليا ونحن آ لرسول الله فغفرنا ذلك لهماوولى عثهان فعمل أشياء عابها الناس عليه فساروا اليه فقتلوه ثم أتانى الناس وأنا معتزل أمورهم فقالوا لى بايع فأبيت عليهم فقالوا لى بايع فإن الآمة لاترضى إلا بك وإنا افإن لم تفعل أن يفترقالناس فبايعتهم فلم يرعني [لاشقاق رجلين قد بايعانى وخلاف معاوية الذي لم يجمل الله لهسابقة في الدين ولاسلف صدق في الإسلام طليق بن طليق حزب من هذه الاحزاب لم يزل لله ولرسوله وللمسلمين عدواً هو وأبوه حتى دخلا فى الاسلام كارهين فلا غرو إلاخلافكم معه وانقيادكم معه وتدعون آل نبيكم الذين لاينبغي لمكم شقاقهم ولاخلافهم ولاأن تعدلوا بهم منالناس أحدآ إلاأنىأدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه و إماته الباطل و إحياء معالم الدين : فغال له شرحبيل أشهد أَن عَيْمَانَ قَدَلَ مَظَلُومًا فَهَالَ لَهَمَا لَا أَفُولَ أَنَّهُ قَتَلَ مَظْلُومًا وَلَا أَنَّهُ قَتَلَ ظَالَمُنَّا قَالًا فَمَن لم يزعم أن عثمان قتل مظلوما فحن منه برآء ثم الصرفوا منغير نتيجة وذلك معقول لما انسلخ المحرم أمرعلي من ينادى ألاإن أميرالمؤمنين يقول لـكم إنى قداستدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا اليه واحتججت عليكم بكناباته فدهوتكم اليه فلم تناهواعن طغيان ولمتجيبوا إلى حق وإنى قد نبذت اليكم على سواء إنالله لايحب الحائنين ففزع أدل الشام إلى أمرائهم ورؤسائهم وكتبوا كتائبهم وبات الفريقان يشتغلان بتعبثة الجيوش: وفي غد ذلك اليوم وهو يوم الاربعاء أوَّل صنم سنة ٢٧ ابندأت الحرب من غير أن يقف كل الجمين وجها لوجـه بلكل يوم يخرج قائد من هنا وقائد من هنا حتى إذا مضت سبمة أيام قال على لجنده ليلة الأربعاء ثامن صفر حتى متى الانناهض هؤلاء القوم بجمعنا وانفق معهم على ذلك فباتوا يصلحون أمرهم وفىذلك يقول كعب بن جميل الغلي

أصبحت الآمة فيأمر عجب والملك بحموع غداً لمن غلب فقلت قولاصادقا غيركذب إن غداً تهلك أعلام العرب

وفى الصباح زحف على بجنود أهل العراق وزحف له معاوية بجنود أهل الشام وفى ذلك يوم مشؤم لايزال المسلمون يعدونه شؤما من لدن ذلك الحادث إلى الآن. تناهض الناس ذلك اليوم واقتتلوا قتالا شديداً نهارهم كله ثم انصر فوا هند المساء وكل غير غالب ثم أعادوا الكرة فى غد ذلك اليوم وكانت حملتهم أشد من اليوم الآول وقد انكشفت ميمنة أهل العراق وانتهت هزيمتهم إلى على فشى نحوا لميسرة وثبتت ربيعة وهر به فى ذلك الوقت الاشتر النخمى فقال له على الت هؤلاء القوم فقل لهم أين فراركم من الموت فلما هب اليهم الاشتر وهيج الناس لخوض الغمرات فتا بعوه وكروا معه فأخذ لا يعمد لكتيبة إلا كشفها ولا لجمع الاحازه ورده ولم يزل حتى كشف هده الجموع المهاجمة وألحقهم بصفوف معاوية بين العصر والمغرب ولم يزل الاشتر في هجمته حتى وصل إلى حرس معاوية وكان معاوية بين العصر والمغرب ولم يزل الاشتر في هجمته حتى وصل الى حرس معاوية وكان معاوية يقول أردت في هذا الوقت أن أنهزم فذكرت قول ابن الاطنامة

أبت لى مفسى وأبى بلائى وإقدامى على البطل المشبح وإعطائى على المسكروه مالى وأخذى الحمد بالتمن الربيح وقولى كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدى أوتستريحى

فنعنى هذا القول من الفرار : وفي هذا البوم قتل عمار بن ياسر

ولمسا أمسى المساء على الفرية ابن لم ينفصلا بل استمر الفتال شديداً طول الليل ويسمون هذه الليلة ليلة الهرير يشبهونها بليلة الفادسية حتى إذا أصبح عليهم صبح يوم الجمعة أخد الاشتر يزحف بالميمنة ويقاتل بها ويهيج الناس بقوله وعلى يمده بالرجال لمسا رأى من ظفره . وبيناهم فى الشدة الشديدة إذا بالمصاحف قد رفعت على رموس الرماح من قبل أهل الشام وقائل يقول هذا كتاب الله هزوجل بيننا وبينكم من لثغور الشام بعد أهل الشام من لثغرر العراق بعد أهل العراق فلارأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا نجيب إلى كتاب الله فقال لهم على ياعباد الله المعنوا على حقسكم وصدقسكم فإن معاوية وعمروبن العاص وابن أبى معيط وحبيب ابن مسلمة وابن أبى سرح والضحاك بن قيس ليسواباً صحاب دين ولاقرآن أناأعرف.

بهم منكم قد صحبتهم أطفالا وصحبتهم رجالا فكانوا شرأطفال وشر رجال ويحكم آنهم مارفعوها ثمم لايرفعونها ولايعلمون بمسا فيها ومارفعوها لسكم إلاخديعة ودهاء ومكيدة فقالوا مايسعنا أن ندعى إلى كتاب الله عزوجل فنأبى أن نقبله وقال مسعر ابن فدكى التميمي وأشباه له من القراء أجب إلى كتاب الله إذا دعيت اليه و إلا ندفعك يرمتك إلى القوم أونفعل كمافعلنا يابن هفائ إنه هلينا أن نعمل بمافكتاب الله عزوجلوالله لتفعلنها ولنفعلنها بك: ثم طابوا منه أن يبعث إلىالاشتر ليترك الفتال فأرسل اليه رسولا فقال الاشتر للرسول ليست هذه الساعة التي ينبغيلك أن تزيلني فيها عن موقني إنى قد رجوت أن بفتح لى فلاتعجلني فرجع الرسول بالخبر فما انتهى اليه حتى ارتفع الرهج وعلت الاصوات من قبل الاشتر فقال له القوم والله مانراك إلا أمرته أنَّ يقاتل ثم قالوا ابعث اليه فليأتك وإلا والله اعتزلناك فقال للرسول ويحك قل للا مُستر أقبل فإنّ الفتنة قدد وقعت فلم يسمعه إلا المجيء وترك ساحة الحرب ثم أرسل الاشعث بن قيس ليسأل معاوية عمل يريده فلما ذهب اليه قال له معاوية نرجع نحن وأنتمإلى ماأمر الله فى كنابه تبعثون منكم رجلاترضونه ونبعث منا رجلا ثم نأخذ عليهما أن يعملا بمافى كتاب الله لايعـدوانه ثم نتسع ما اتفقا عليه فقال له الاشعث هذا الحق ثم رجع إلى على فأخبره فقال الناس رضينا وقبلنا فقال أهل الشام قد اخترنا عمرو منااءاص فقال الآشعث ومن تابعه وإنا قد رضينا أيا موسى الاشعرى فقال على قد عصيتموني فيأول الامر فلا تعصوني الآن وبين لهم تخوفه من أبى موسى لانه كان يخذل الناس عنه فأبوا إلا إياه فاضطر على للسير على مارأوا

# المحاضرةالثلاثون

### عقد التحكيم ـ نتائجه ـ الحوارج

قد التحكيم

وكتب الفريقان بينهم عقد النحكيم وهذه صورته :

وبسمالله الرحمن الرحم هذاما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، قاضى على على أهل الكرفة ومن ممهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين وقاضي معاوية على أهل الشام ومن كانمعهم من المؤمنين والمسلمين إنا ننزل هند حكم الله عزوجل وكتابه ولايجمع بيننا غيره وإن كان الله عزوجـل بيننا من فاتحته إلى خاتمته نحيي ماأحيا ونميت ماأمات فما وجد الحكمان فكتاب الله عزوجل وهما أبوموسى الاشعرى عبد الله بن قيس وعمرو بنالعاص القرشي عملاً به ومالم يجدا فيكتاب الله عزوجل فالسنة العادلة الجاممية غير المفرقة وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين العهرد والمواثيق والثقة منالناس أنهما آمنان على أنفسهما وأهلهما والامة لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليــه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلنهما فإنالامن والاستقامة ووضع السلاح بينهمأينها سارواعلى أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بنالعاص عهد الله وميثاقه أن يحكماً بين هــذه الآمة ولايرادها في حرب ولافرقة حتى يعصيا وأجلا القضاء إلى رمضان وإن أحببا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما وإن توفى أحدالحكمين فانأمير الشيعة يخنار مكانه ولايألومن أهلالمعدلة والقسط وإن مكان قضيتهما الذي يقضيان فيه مكان عدل بين أهل الحكوفة وأهمل الشام وإن رضيا وأحب فلا يحصرهما فيه إلامن أراد ويأخذ الحكمان من أرادا من الشهود ثم يكتبان شهادتهما على مافىهذه الصحيفة وهم أنصار على من ترك هـذه الصحيفة وأراد فيه إلحاداً وظلما اللهـم إنا ذستنصرك على من ترون مافى هذه الصحيفة » . ويلى ذلك أسهاء الشهرد من الطرفين ــ

و بهذا العقد انتهت واقعة صفين الني قتل فيها من شجعان المسلمين وأنجادهم تسعون الفا وهو عدد لم يذهب مثله ولاقريب منه في جميع الوقائع الإسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تاريخها ولولا أن عضتهم الحرب ولفحتهم نيران السلاح لاستؤصلت البقية الباقية وضاعت الثغور . وبما يزيد الاسف أن هذه الحرب لم يكن المراد هنها الوصول إلى تقرير مبسدا ديني أورفع حيف حل بالامة وإنما كانت النصرة شخص على شخص فشيعة على تنصره لانه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق الناس بولاية الامر وشيعة معاوية تنصره لانه ولى عثمان وأحق الناس بطلب دمه المسفوك ظلما ولايرون أنه ينبغي لهم مبايعة من آدى اليه قتلته

يظهر للمتتبع أخبار مابين على ومعاوية أن الرجلين كانا على تباين تام فعلى يرى لنفسه من الفضل والسابقة والفرابة ماليس لغيره من سائرالناس حتى أشياخ قريش وأصحاب السابقة منهم وزاد به ذلك الفكر حتى كان يرى أن الاشياخ بعلمون ذلك ويغضون عنه وكانيرى في معاوية انحطاطا هائلا عنه ولمباذا؟ لآنه مرب الطلقاء وأولاد الطلقاء الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه وربما ظن فيهم أنهم لم يدخلوا فى الاسلام إلاكرها حينها لم يجدرا مناصا من ذلك و إذا كان الرجل يرى أشياخ قريش دونه قــدراً ولم يكن يسلم لهم إلا مرغمــا لانه لم بحــد له أنصاراً فكيف يرى نفسه أمام رجل يظن به ذلك الظن في وقت بايعه الناس فيــه بالخلافة وردوا اليه حقه المسلوب منه وقد وجد أنصاراً يؤيدونه كان إذا تـكلم عنمعاوية أوكاتبه يظهر من كلامــه الاحتقار له والترفع عنه والازدراء برسله وخاطبهم بأشد مايخاطب به إنسان ولاينظرأن الرجل قداستحوذ على قلوب نصفالامة الإسلامية ومثله لاينال إلابالاناة وشيء من المصانعة والسهولة وهذه أشياء لمير على أن يتنزل اليها أمامعاوية فانه بدون ريب كان يرى نفسمه عظيما من عظماء قريش لآنه اين شیخها أبی سفیان بن حرب و أكبر ولد أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف كماأنعلیاً أكبر ولد هاشم بن عبد مناف فهماسيان في الرفعة النسبية ثم كان يرى الني صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة من بعده قد وثقوا به ثقة كبرى حتى جمعتله الشامكلها وهي أعظم بلدان المسلمين بعد العراق فصارت له تلك الرياسة العظيمة والآثر الصالح فحماية الثغور الرومية وهو يعلم أن عليا لا ينظر اليه بتلك العين التي كان ينظر له بها من قبله بدليل أن أول عمل له كان عزله فرأى أن انضهامه إلى على يحطه عن تلك المنزلة السامية التى نالها ومن يدرى ماذا يكون حاله بعد ذلك من المهانة وجدا مامه شبها تفسح له المجال فى نلك المناوأة (١) أنه لم يستشر فى تلك البيعة وهو من أعاظم قربش ووال من أكبر الولاة تحت أمرته جند من جنود المسلمين لايقل عن مثنى ألف (٧) أن كثيراً من الصحابة رفضوا بيعة على (٣) أن أول من ندبه للخلافة هم الثائرون على عثمان الذين قتلوه (٤) أنه آواهم في جيشه ولم يقتص منهم فأخذ من ذلك أنه بمالي لهم على فعلتهم حكل تلك الشبه جعلته يمتنع عن البيعة و يأخذ لنفسه الحيطة حتى لا يقع فى المذلة والمهان

شخصان ينظر كل منهما إلى الآخر بهذا النظر لا يمكن اتفاقهما ولاوصولهما إلى طريق رشاد يخفف عن المسلمين مانول على رؤوسهم من تلك الفتنة الهائلة ولم يكن مدار وراسلائهم بالشيء الذي يصح أن يكون قاعدة صلح ويزفر يقيز لكل منهماقوة تؤيده فعلى كان يطلب مبايعته و لايزيد و بغير ذلك لا يكون صلح حتى أن رسله التي كان يرسلها من أهل العراق كانوا يكلمون معاوية بالمجة المحتقر المستخف ومعاوية يطلب أولا أن تسلم قنلة عثمان اليه ليقتص منهم ثم يكون الامر شورى بينهم وكلا الامرين لايرضي به على أما قدلة عثمان فلا نه إذا أراد انتراعهم من جيشه لايأمن أن يتعصب لهم قومهم فينقسم جيشه وأما الثانية فلا نه لايترك حقا قد ثبت له بالبيعة التي رآها تمت وليس لاحد مهما عظم قدره أن يعترض عليها فكيف بمثل معاوية في نفسه أضف إلى ذلك أن فرقة السبئية التي كانت تتخال جدد على لم يكن من مصلحتها أن يكون صلح بين الطرفين فهدم لايسكتون عن حمل الحطب لإشعال نار الفتنة كلما قاربت الخود ولذلك كان لهذا التحكيم الذي اتفق عليه الطرفان نقيجة من أسوا النتائج في جند على

نتانج التحكيم

بعد أن كتبت شروط الصلح عادمعاوية بجنده إلى دمشق أتماجند على فإن الآشعث ابن قيس خرج بكتاب الصلح يقرؤه على الناس ويعرضه عليهم يقرؤنه حتى مر به على طائفة من بنى تميم فيهم عروة بن أدية وهو أخو أبى بلال فقرأه عليهم فقال عروة أتحكمون فى أمر الله الرجال لاحكم إلا لله ثم شدّ بسيفه فضرب به عجز دابته ضربة

خفيفة فغضب للا شمث قومه من اليمن فمثى رؤسا. بنى تميم فتنصلوا إليه واعتذروا فقبل وصفح ثم عاد الجيش يريد الكوفة

روى الطبرى عن عمارة بن ربيعة قال خرجوا مع على إلى صفين وهم متوادّون الحباء فرجعوا متباغضين أعداء مابرحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم النحكيم ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط يقول الخوارج ياأعداء الله أدهنتم فى أمر الله وحكمتم وقال الآخرون فارقنم إمامنا وفرقتم جماعتنا غلما دخل على السكوفة لم يدخلوا معه حتى أنوا حروراء فنزل بها مهم اثنا عشر ألفا ونادىمناديهمأن أمير الفتال شبث بنربعي النميمي (وهذا كان رسول على إلىمعاوية وكان يتوقح فخطابه ويعجب منمعاوية كيف لم يبايع علياً وهو سيد المسلمين وابن عم سيد المسلمين إلى آخر ماقال) وأمير الصلاة عبدالله بن الكواء اليشكرى والآمر شورى بعدالفتح والبيعة لله عز وجل والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فعث إليهم على عبدالله بن عباس وقال له لاتعجل فيجواجم وخصومتهم حتى آتبك فح ج إليهما بن عباس فأقبلوا عليه يكلمونه فلم يصبر عليهم بل قال مانقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل إن يربدا إصلاحا يوفق الله بيهما فكيم بأمّة محمد صلىالله عليه وسلم فقالوا له أما ماجعل حكمه إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح لهفهو إليهم كما أمر به ـ أما ماحـكم فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه ، حكم في الزاني مائة جلدة وفي السارق بقطع يده فليس للمباد أن ينظروا في هذا قال ابن عباس فإنَّ الله عز وجل يقول يحكم به ذوا عدل منكم فقالوا له أو تجمل الحكم في الصيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين : وقالوا إنَّ هذه الآية بيننا أعدل عندك بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا فإن كان عدلا فلسنا بعدول ونحن أهل حزبه وقدحكمتم في أمرالله الرجال وقد أمضى اللهحكمه فيمعاوية وحزبه أن يقتلوا أو يرجعوا وقبل ذلك مادعوناهم إلى كتابالله فأبوه ثم كتبتم بينكم وبينه كتاباوجعلتم بينكم وبينهالموادعة والاستفاضة وقدقطع عز وجلالاستفاضة والموادعة بينالمسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلا من أقر بالجزبة ثم جاء على فوجد ابن عباس يخاصمهم فقال له انته عن كلامهم ألم أنهك . ثم سألهم ماأخرجكم علينا قالوا حكومتكم يوم صفين فقال أنشدكم الله الست قد نهيتكم عن قبول التحكيم فرددتم على رأيي ولما

أبيتم إلاذلك اشترطتم علىالحكمين أن يحييا ماأحيا الفرآن وأن يميتا ماأمات القرآن فإن حكابحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكايحكم بما فى القرآن وإن أبيا فنحن من حكمهما ا براء قالوا له فخبرنا أتراه عدلا تحكيم الرجال في الدماء فقال إنا لسنا حكمنا الرجال إنما حكمنا القرآن وهـذا القرآن إنمـا هو خط مسطور بين دفتين لاينطق إنمــا يتكلم به الرجال قالوا فخبرنا عن الآجل لم جملته فيما بينك وبينهم قال ليعلم الجاهل ويتثبت العالم ولعمل الله هز وجل يصلح في همذه الهدنة همذه الآمّة أدخلوا مصركم. رحمكم الله . والخوارج يدعون أنهم قالوا إنّ التحكيم كان مناكفراً وقد تبنا إلى الله فتبكما تبنيا نبايمك وإلا فنحن مخالفون فبايمهم على وقال ادخلوا فلنمكث سيتة أشهر حتى بجبي الممال ويسمن الكراع ثم نخرج إلى عدونا فدخلوا علىذلك وتوضيح فظرية هؤلا. القوم أنّ عليـاكان إماما بوبع بيعة صحيحة فمن امتنع عن بيعتــه فهو مرتكب جريمة العصيان والبغى وهم يرون أنّ مرتكب الكبيرة كافراً فإذاً يكون معاوية بغي على الإمام العدل وحارب الله ورسوله وحينشذ يكون له ولقومه حدّ مقرّر فىالةرآن والحدود المةرّرة لامعنى للتحكيم فيها لآنه تغيير للمشروع إن قضى بخلافه . ولمنا كانمعاوية ومنمعه يستحقون فى نظرهم هذه العقوبة نصا فاللين معهم ومهادنتهم ادمان في دين الله وتحكيم للرجال فيم الاحكم فيــه إلا لله وهذا في نظرهم جريمة وفاعلها ضال والضال لايصالح لحلافة المسلمين فلا خلافة لعلى ولا حرمة لمن أتبعه فلهم أن يقاتلوهم وهم في نظرهم كجندمعاوية سواء بسواء : فانظروا كيف جاءت هؤلاء الناس نتيجة بعض مقدّماتها باطل فلا عجب أن تكون هي أيضا باطلة .. أتماكون جريمــة العصيان ومحاربة الله والرسول لها حد مقرر فىكتاب الله فذلك صحيح وأتماكون معاوية ومن معه بغاة فذلك شيء بحتاج إلى النظر فإن ادّعي أنّ له شبهاً في نفس إمامة الإمام أهي منعقدة أم لم تنعقد فهـذا يصح فيه النحكيم وليس نحكما للرجال فى دين الله وإنماه وتحكيم فيصحة وصف ينبنى هليه حكم فإن القاضى الذي ترفع إليه تضية سرقة لايطلب منه الاجتماد في أنّ السارق تقطع يده أولا تقطع وإنما يطلب منه الاجتهاد في معرفة أهذا سارق أم غير سارق فإذا ثبتت له الصفة وجب عليـه حتما أن يحـكم بقطع اليدفان قالو ا إنّ التحكيم من على شك في إمامتــه والشاك لا يجوز له أن يسفك الدماء المطالبة بأمر مشكوك في صحته كان هذا باطلا

أيضا لآن صاحب الحق كثيراً مايتاً كد أن الحق له فإذا رأى من خصمه إنكاراً أو تمسكا بشبه فإنه لا طريق أمامه إلا أن يرفع الآمر لقاض أو محكمين يكون حكوما قاطها انزاع خصمه . وعلى الجلة فإن هذه الفئة الجديدة قد بنت أمرها على مقدمات لم تضج فزادوا الطين بلة وبعد أن كنا أمام فرقتين صرنا الآن أمام ثلاث فرق يستحل بعضها دماء به ض وصار العلى عدوان والمتبع لاحوال الحوارج ومقاماتهم في حروبهم يتا كدانهم محدوعون بما ظهر لهم حتى صار عندهم حقيقة من الحقائق التي لاينكرها إلا غاو في نظرهم وإلا فكيف يؤول فعلهم ؟ كانوا بالآمس يرون في على أنه أفضل المسلمين وأعلمهم وأفقههم في الدين واليوم يباينونه هذه المباينة ويرور أنه صل في التحكيم ولم يعد يستحق أن يسكون خليفة وأن كل من تابعه بعيد يُ عن طريق الرشاد .

### احتماع الحسكمين

لما حان آجل آجنهاع الحدكمين بعث على أربعائة رجل عليهم شريح بن هانى الحارقى ومعهم ابن عباس يصلل بهم وبلى أمورهم وأبو موسى الاشعرى معهم وبعث معاوية عرو بن العاص فى أربعائة من أهل الشام فتوافوا بدومة الجدل باذرح وكان معاوية إذا كتب إلى عرو جاء الرسول وذهب لايدرى بماجاء به ولا بمارجع به ولا يسأله أهل الشام عن شى و إذاجاء رسول على جاء أهل العراق إلى ابن عباس فسألوه ما كتب إليك أمير المؤهنين فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا ما نراه إلا كتب بكذا وكذا فقال لهم ابن عباس أما تعقلون أما ترون رسول معاوية يحى الايملم بماجع به ولا يسمع لهم صياح ولا الخطو وأشم عدى كل يوم تظ و ناظنون: وشهده ذه الجماءة عبد الله بن عبر وعبد الله بن الزبير وعبد الله ابن الحارث بن هشام المخزومي والمغيرة بن شعبة وغيرهم

اجتمع الح. كمان وبحثا فيها جاه الآجله وه وإصلاح ما بين الناس فتكلم عمر و فقال ألست تعلم أنّ عثمان قتل ه ظلوما قال أبو موسى أشهد \_ قال عمر و ألست تعلم أنّ معاوية وآل معاوية أولياؤه \_ قال على \_ قال عرو فإنّ الله يقول (و من قتل ه ظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلايسرف في القتل إنه كان منصوراً) فا يمنعك من معاوية ولى عثمان يا أبا وسى و بيته في قريش كاقد علمت فإن تخوفت أن يقول الناس ولى معاوية وليست له ساجة فإنّ

لك بذلك حجة تقول إنى وجدته ولى عثمان الخليفة المظلوم والطالب بدمه الحسن السياسة الحسنالتدبير وهرأخوأتم حبيبة زوج رسولالله صلىالله عليه وسلم وقدصجبه فهوأحد الصحابة . شمءرضله بالسلطان بقوله إن ولى أكرمك كرامة لم يكرمها خليفة فقال أبوموسى ياعمروا تقالله فأتماماذ كرت من شرف معاوية فإنّ هذا ليس علىالشرف يولاه أهله ولوكان علىالشرف لكان هذا الامرلال أبرهة بنالصباح إنما هولاهل الدين والفضل مع أنى لو كنت معطيه أفضل قريش أعطيته على بن أبى طالب وأما فولك إنّ معاوية ولى دم عثمان فوله عذا الامر فإنى لم أكن لاوليه معاوية و أدع المهاجرين الاقرلين وأتماتم يضك لى بالسلطان فوالله لوخرج لى من سلطانه كله ما دليته وماكنت لارتشى في حكم الله عز وجل والكنك إن شتت أحيينا اسم عمر بن الخطاب فقال عمرو إن كنت تحب يبعة ابن عمر فما يمنعك من ابني وأنت تعرف فضله وصلاحه فقال إن ابنك رجل صدق ولكنك قدغمسته في مذه الفتنة . و هذه المناقشة تدل على أنهمًا قدا تفقا على خلع المتنازعين واختلفافيمن يخلفهما وحينئذاتفقا أن يكونالامرشورى بينالناس يولون من رضوا ولم يبق إلا إعلام الناس بمــا اتفقاعليه فخرجا وكان عمرو يقدم أياموسي فى كل كلام فنقدم أبو موسى فحمدالله وأثنى هليه شمقال أيهاالماس إناقد نظر نافى أمر هذه الامة فلم نرأصلح لامرها ولاألم لشعثها منأمرقد أجمع عليه رأيىورأى عمرو وهوأن نخلع علياو معاوية وتستقبل هذه الامة هذا الامر فيولو امنهم من أحبو اعليهم وإني قد خلعت علياومعاوية فاستقبلوا أمركم وولواعليكم منرأ يتموه لهذاالامرأهلا ثم تنحى وأقبل عمرو فقام مقامه فحمدالله وأثنى عليه رقال إن هذاقال ما فدسممتم وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه كاخلعه وأثبت صاحى معاوية فانه ولى عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه فتنابزا ــ ويروىالمسعودىأنهما لميحصل منهماخطبة وإنماكتباصحيفة فيهاخلع علىومعاوية وإن المسلاين يولون عليهم من أحبوا وهذا القول أقرب في نظر نا إلى المعقر ل و إن لهج كثير من المؤرخين تذكر الأول لأنّ هذه الخطبة على فرض حصولها وإن الحديمة تمت على أبي موسى لم تكن لنفيد معاوية شيئا لآن الذي ثبته إنميا هو حكمه والذي يلزم الآمة مقتضى الصحيفة إنميا هوما اجتمعاعليه لامارضي به أحد الحكمين ولم ينقل أحدأن أبامرسي رضي في خطابه ببيعة معاوية

ومن الوقت الذي جرى فيه عقد التحكيم وعين الحكمان يشعر الإنسان بأنه لايؤدى

إلى نتيجة لآن أباموسى كما يظهر من ماضيه رجل يكره الفتن ويجب للسلمين السلامة ويتمنى لو وصل إلى مايريد من أى طريق يسلسكه رقرينه يميل إلى معاوية ويجب تأبيده و تثببت خلافنه و هو مع ذلك رجل عرف الدنيا وجالس الملوك فلايهمه إلاأن يصل إلى مقصوده مهما استعمل في سبيل ذلك من الخدع ومثل هذين لا يتفقان: قال المغيرة ابن شعبة لبعض من معه من قريش سأعلم لسكم علم هذين الرجلين أيتفقان أم يختلفان فدخل على عمرو فقال يا أبا عبد الله أخبرنى عما أسألك عنه كيف ثرانا معشر المعتزلة فإنا قد شككنا في الامر الذي قد تبين لسكم من هذا القتال ورأينا أن نتأنى و نتثبت حتى تجتمع الامة فقال عمرو أراكم بامعشر المعتزلة خلف الآبرار وأمام الفجار شمجاء أباموسى فسأله كياسأل عمرا فقال له أراكم ثبت الناس رأيا فيكم بقية المسلمين فا فصرف المغيرة إلى أصحابه وقال لهم لا يجتمع هذان على أمر واحد

لم يكن على ليرضى بهذا الحـكم الذى تأكد أنه مخالف للـكتاب والسنة اللذين عهد إلى الحـكمين أن يحكما بهما ورضى به معاوية طبعا لأنّ أقل مافى الحـكم أن ليسلعلى وصار الآمر للناس يولون من شاموا وعنده جند عظيم يختارونه ولايفضلون عليه أحدا فزادت آماله فى أن يكرن خليفة المسلمين

رأى على أنه لابد له من معاودة الكرة إلى معاوية وأصحابه ولكن عرض له معاودة الخوارج لخروجهم فإنه لمسا أرادأن يبعث أبا موسى كره الخرارج ذلك لانهم كانوا يظنون أن علبا وافقهم على كراهة النحكيم ورؤيته ضلالة وجاءه إنسان فقال له إن اللس قد تحدّثوا عنك أنك رجعت لهم عن كفرك فخطب الناس فى صلاة الظهر فذكر أمر الخوارج فعابه فوثبوا من نواحى المسجدية ولون لاحكم إلالله وعلى يقول كلة حق أريد بها باطل وعند ذلك اجتمعت الخوارج فى منزل عبد الله بن وهب الراسي فخطبهم خطبة حثهم فيها على الخروج وقال فى آخر خطابه فاخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور هذه البلاد أو إلى بعض هذه المدائن منكرين المذه البدع المصلة ثم أرادوا أن يولوا أمرهم رجلا فعرضوا الولاية على المتميزين منهم فكلهم يأباها ثم عرضوها على عبدالله بن وهب فقال ها توها أما والله لا آخذها برغة فى الدنيا ولاأدعها فرقا من الموت فبايعوه لعشر خلون من شوال ثم اتفقوا فن يخرجوا وحداثا مستخفين حتى يجتمعوا فى جسر النهروان وكتب ابن و عب

النحوارج من أمل البصرة يخبرهم بما تم عليه الآمر ولما خرجت الحوارج جاءت شيعة على اليه فبايعوه وقالوا نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت وبعد هذا الحروج وعلمه بما فعل أبو موسى خطب أهل الكرفة فقال الحمد للهوإن أتى الدهر بالخطب الفادح والحدثان الجايل وأشهد أنّ لاإله إلا الله وأنت محمدا رسول الله أما بعد فإنّ المعصية تورث الحسرة وتعقب الندم وقد كنت أمرتكم في هذين الرجلين وفي هذه الحكومة أمرى ونحلتكم رأيي لوكان لقصير أمر ولكن أبيتم الاماأردتم فكنت أنا وأنتم كما قال أخو هوازن

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى م فلم يستبينوا الرشد إلاضحى الغد فلما عصونى كنت منهم وقدارى م مكان الهدى أو أننى غير مهتد وهل أما إلامن غزية إن غوت م غويت وإن ترشد غزية أرشد

ألا إنَّ هذين الرجاين الذين اخترتموهما حكمين قد نبذا القرآن ظهورهما وأحيياً ماأمات القرآن واتبع كل منهما هواه لغير هدى منالله حكما بغير حجة بينة ولاسنة ماضبة , اختلفا فى حكمهما وكلاهما لم يرشد فبرئ الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين استعدُّوا وتأهبوا للمسير إلى اشام وأصلحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الإثنين . وكتب إلى الحوارج يدءوهم إلى المجيء لحرب أمل الشام فكتبوا إليه ( أما بعــد فإنك لم نفضب لرمك وإنماغضبت لفسك النشهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التو به نظرنا فيما بيننا و بينك و إلا فقد نابذناك على سواء إنَّ الله لايحب الحاتنين ﴾ فلماء أكتابهم أيس منهمو أراد أنيدعهم ويسير إلىااشام فخرج حتىءسكر بالنخيلة ومر هاك كتب إلى ابن عباس يأمره أن يرسل إليه جند البصرة وإلى أمير المداتن يآمره أن برسل إليه جندها فاجتمع عنىده نحو سبعين ألف جندى . هناك بلغه أنّ الناس مولون لوساربنا إلىهذه الحرورية فبدأنابهم فإذافرغنا منهم توجهنا إلىالشام فقاء سم خطيباً و بين لهم أنَّ فتال أهل الشام أهم فتنادى الناس ياأه ير المؤمنين سر مِنَا لَمُ مَا حَبِّبَتَ : بَلَغُ عَلَيْارِهُو وَمَقَامُهُ بِالنَّخِيلَةُ أَنَّ الْحُوارِجِ اعْتَرْضُوا النَّاسُ وقتلوا منهم أَ سَلَ رَسُولًا لِهُمْ جَلِيةَ الْحَبِرِ فَقَتْلُوهُ وَلَمْنَا جَاءُهُ ذَلِكُ الْحَبِرِ قَالَ النَّاسُ يَاأُمِير المؤمنير علام تدع مؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا سربنا إلى القوم فإذا فرغنا بمابيننا وبينهم سرنا إلىءد زنا من اهل الشام فلم يجد بدآ من موافقتهم ونادى

بالرحيل فلما وصاهم أرسل إليهم أن ادفوا إلينا قنلة إخواننا منكم نقتلهم بهم ثم أنا تارككموكاف عنكم حتى ألقي أهل الشام فلعل الله يقلب قلوبكم ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم فبعثوا إليه كلنا قتلهم وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم . ولم تنجع فيهسم لُك الخطب الرائعة والوصايا العظيمة التي نطق بها وهم يسمعون فرفع راية مع أبي أيوب الانصاري و نادي من جاء هذه الراية هن.كم بمن لم يقتل ولم يستعرض فَهُو آمن ومن الصرف إلى السكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو آمن إنه لاحاجة لنا بعد أزنصيب قالة إخواننا منكم فيسفك دمائكم فانصرف منهم جمع وخرج إلى على جمع و تق مع ابن وهب ٢٨٠٠ من أربعة آلاف فقامت رحى الحرب بين الفريةين وانتهت في ذلك اليوم بقنل ابن وهب ومعظم مر. معه ووجدوا منجرحاهم نحواً من ٤٠٠ فأمر بهم على فدفعوا إلى عشائرهم وقال احملوهم معكم فداووهم فإذا برموا فخذوهم معكم إلى الكوفة ولما تهم لعلى الظفر قال للناس توجهوا من فوركم دذا إلى عدرتكم فقالوا يا أميرا الزمنين نفدت نبالـا وكلت سيوفـا ونصلت أسنةرماحنا وعاد أكثرهاتصدآفارجع إلى صرنافانستعذ بأحسنء تناولعل أمير المؤمنين يزيد في عدَّ تناعدة من ولك منافإنه أو في لناعلى عدونا: فلما نزل النخيلة أمر الناس أن يلزموا عسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم وأن يقـلوا زيارة نسائهم وأبائهم حتى يسيروا إلىءدوهم فأقاموا هناك أياما ثم تسللوا من معسكرهم فدخلوا إلارجالاً من وجوم الناس قايلاً وترك المعسكر خالياً فلما رأى ذلك دخل الكوفة وانكسر عليه رأيه في المسير وبعد أيام دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأيهم وماالذي ينظرهم فمنهم المعتل ومنهمالمسكروه وأقاهم من نشط: وهو فركل يوم يلتى عليهم من خطبه الشديدة يحثهم ويستنهضهم فلايفيد ذلك شيئا وصار فىجند لايمر ولايحلي ضعف سلطان أمامهم في أنفسهم ونضلوا الدعة على تلك الحروبالمستطيرة التي كادت تستأصلهم

هذه كانت حال أهل العراق مع إماههم . آماحال أهل الشام مع إمامهم فكانت على العكس من ذلك جند مطيع و قلوب متحدة وفى هذا كفاية لمن يريد العظائم ولذلك كان شأنه دائما فى علو إلى ماكان يستعين به من الحيل

كان مما يهم معاوية أن يستولى على مصر فإنها متاخمة له وهي مورد رزق عظيم

للجنود فأعمل لذلك الرأى ونجح : كان محمد بن أبى حدديفة بمصر حين مقتل عثمان فضبطها واستولى عليها وافترق عايه أهل مصر فلدا تم الآمر لعلى ولى عليها قيس بن سعد بن عبادة وهو منعظهاء شيعته وكانت ولايته فىبدء سنة ٣٦ وكان رجلا سياسياً خبيراً بِالْأُمُورِ فَاسْتَقَامَتُ لَهُ الْأُمُورِ بَمْصِرُ إِلاَّأَنْ فَرَقَةً مِنَ الْمُصَرِبِينِ اعْتَرَاتُ بَقْرِيَةً خربتي قد أعظمرا قتل عثمان وكان عليهم مسلمة بزمخلد الأنصاري فبعث اليهم قيس إنى لاأكرهكم علىالبيعة وأنا أدعكم وأكف عنـكم :كان أثقل شيء علىمعارية وجود قيس بمصر مخافة أن يقبل اليم على بأهل العراق ويقبل اليه سعد بأهمل مصر فيقع بينهما فكاتبه معارية ومناه فلماجاءه كتابه أحبأن يدافعه ولايبدى لهأمره ولايتعجل له حربه فكتب اليه كتابا لايستبين مراده مته إلا أنه قال له أنا كاف على وان يأتيك من قبلي شيء تكرهه فلماقرأ معارية كتابه لم بأمن أن يكرن ذلك مكايدة فكتب له كتابا آخر يطلب منه النصر بح برأيه ولمارأى قيس أن معاوية لايقبل منه المدافعة والمماطلة أظهر له ذات نفسه وكتب لهكتابا جعله ييأس منه واستنبط وجه الحيلة في إخراجه عن مصر فقال لأهل الشام لاتسبوا قيس بن سعد ولا تدعوا إلى غزوه فإنه لناشيمة يأتيناكيس نصيحته سرآ ألا ترونمايفعل بأخوانكم الذين عنده بخربتى يجرى عليهم أعطياتهم وأرزاقهم ويؤمن سربهم ويحسن إلى كل راكب قدم عليــه منكم لايستنكرونه فيشيء وكانت لعلى جراسيس بالشام فبعثوا اليه الخبر فانهم قيسا وكتب اليه يأمره بقتال أهل خرتى وهم يومئذ عشرة آلاف فأبي قيس أن يقاتلهم وكتب إلى على إنهم وجوه أهـل مصر وأشرافهم وأهل الحفاظ منهم وقد رضوا منى أن أؤمن سربهم وأجرى عليهم أرزاقهـم وأعطياتهم وقـدعلت أن هواهم مع معاوية فلست مكايدهم بأمر أهون على وعليك من الذى أفعل بهم ولوأنى غزوتهم كانوالى قر ناوهم أسود العرب فذرنى فأناأ علم بما أدارى منهم \_ فأبي على إلا قتالهم . أبي قيس أن يقاتلهم وكتب اليه إن كنت تنهمني فاعزلني عن عملك وابعث اليه غيرى فعزله وولى على مصر محمد بن أ في بكر فسلم يلبث شهر آحى كتب إلى أولئك المعتزاين بخديرهم بين أمرين الدخول في طاعته أوالخروج من مصر فبمثوا إليه إنا لانفعل دعنا حتى ننظر إلىماتصير إليه أمورنا ولاتعجل بحربنا فأبى عليهم فامتنعوا منهوأخذوا حذرهم فكانت وقعة صفين وهم له هائبون فلما أتاهم خبر معاوية ومن معه من أمل الشام

لعلى وأن عليا ومن معه رجعوا عن أهل الشام اجترءوا هلى محمد بن أبى بكر وأظهروا لله المبارزة فأرسل لهم سريتين الواحدة تلو الآخرى ونصيب كلتيهما الهزيمة وحينتذ اصطرب أمر مصر فلما بلغ ذلك عليا قال ما اصر إلا أحد رجلين صاحبنا الذى عزلناه عنها أو مالك بن الحارث الآشتر وكان قد استعمله على الجزيرة فكتب إليه بعدالتحكيم فاستقدمه وولاه مصر وكتب إليه ذلك العهد المعدود من أحسن ما كتب في العالم: والظاهر أن هذا العهد قد كتب بعد ذلك بأزمان

لم يصل الآشتر إلى مصر بل مات بالفلزم ويقال إنه سم فى شربة عسل بحيلة من معاوية فكتب على إلى محمد بن أبى بكر (أما بعد فقد بلغنى موجدتك من تسريحى الآشتر إلى عملك وإنى لم أفعل ذلك استبطاء لك فى الجهاد ولا ازدياداً منى لك فى الجد ولو نزعت مانحت يدك من سلطانك لوليتك ماهو أيسر عليك فى المؤنة وأعجب إليك ولاية منه: إن الرجل الذى كنت وليته مصر كان لنا نصيحا وعلى عدونا شديداً وقداستكمل أيامه ولاق حمامه ونحن عنه رضوان فرضى الله عنه وضاعف له الثواب وأحسن له المآب اصبر لعدوك وشمر للحرب وادع إلى سببل ربك بالحكمة والموهظة وأحسنة وأكثر ذكر الله والاستعانة به والخوف منه يكفك ماأهمك ويعنك على ماولاك أعاننا الله وإياك على مالاينال إلا برحمته)

كان معاوية فى ذلك الوقت قد قوى بنتيجة التحكيم و بايعه أهل الشام بالخلافة فلم يكن له هم إلا مصر فرأى أن يستعين بمن بها عن ساءهم قتل عثمان فكتب إلى مسلمة ابن مخلد و معاوية بن خديج يقويهما و يمنيهما فكتبا إليه بخبر من معهما وأنهم ممتنعون وأن ابن أبي بكر ها ثب لهم وطلبا المدد فجهز إلى مصر عمرو بن العاص فى ستة آلاف رجل فأقبل حتى نزل أدانى أرض مصر فاجتمعت عليه العثمانية وكتب إلى ابن أبي بكر (أما بعد فتنسم عنى بدمك ياابن أبي بكر وإنى لاأحب أن يصيبك منى ظفر إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلامك و رفض أمرك و ندموا على اتباعك فهم مسلموك لو قد النقت حلفتا البطان فاخرج منها فإنى لك من الناصحين ) فكتب على يعلمه بذلك و يطلب منه مدداً

أقبل ابن العاص مريداً مصر فخرج إليه محمداً فى ألنى رجل يقدمهم كنانة بن بشير فسلم يجتملوا هجمة الجنود الشامية ومن ما لاهم من جنود مصر فقتل من قتل وفر

الباقون واختنى محمد بن أبي بكر فأقبل عمرو حتى نزل الفسطاط وخرج معاوية بن خديج يطلب محمداً حتى ظفر به فقتله ويقال إنه أحرقه بالنار بعد ذلك أما على فلم ينجح فى إخراج الجنود لإغانة مصر إلا بعد شدة حيث انتدب له ألفان ولكنهم لم يسيروا إلا قليلا حتى بلغ عليا ماكان فأرسل إليهم من ردّهم من الطريق وحزن كثيراً على ابن أبى بكر

وكانت مصر لمماوية قوة كيرة ولم يكفه الاستيلاء هليها بل رأى أن يجهز البعوث لأطراف على ينتقصها فأرسل النعمان بن بشير إلى عين التمر وبها مالك بنكمب مسلحة لعلى فكتب إلى على يستمده فأمر الناس أن ينهضوا اليه فتناقلوا فخطب فيهم هده الخطبة . ياأهل السكوفة كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام أظاركم انجحر كل امرئ منكم في بيته وأغلق بابه انجحار الضب في جحره والصبع في وجارها المغرور من غررتموه ولمن فاز منكم فاز بالسهم أو خيب لاأحرار عند النداء ولاا خوان ثقة عند النجاء إنا لله وإنا اليه واجعون ماذا منيت بكم عمى لا نبصرون و بكم لا تنطقون وصم لا تسمعون إنا لله وإنا اليه واجعون

ووجه معاویه بن أبی سفیان بن عوف فی ستة الا ف للاغارة علی هیت والإنبار والمدائن فسار حتی آتی هیت فلم یجد بهاأحدا ثم آتی الإنبار وبها مسلحة لعلی فغلبهم علی أمرهم واحتملوا مابهامن الاموال وعادوا إلی معاویة فخرج علی فطلبهم فلم یلحقهم ووجه عبدالله بن مسعدة إلی تیاء ، وأمره أن یصدق من مر به من أهل البوادی وأن یقتل من امتنع ثم یأتی مکة والمدینة فرجه له علی جیشا یقدمه المسیب بن نجیة الفزاری فلحق ابن مسعدة بتیاء فاقتنلوا قتالا شدیدا واننهی الامر بأن سهل لهم المسیب طریق الفرار ولم یلحقهم فاتهم بالغش

ووجه الضحاك بن قيس الإغارة على بوادى البصرة فأغار عليها ووجه بسر بن أرطاة فى ثلاثة آلاف إلى الحجاز واليمن فسار حتى أتى المدبنة وامتلكها وبايع أهلها لممارية ثم أتى مكة فبايع أهلها كذلك ثم ذهب إلى اليمن وكان واليهاعبيد الله ابن عباس لعلى فلما علم بمسير بسر اليه فر إلى الكوفة حتى أتى عليا واستخلف على صنعاء فجاء بسر واستولى على اليمن وقتل ابنين صغيرين لعبيد الله وكان بسر عسرفا أسرف فى قتل من رآه من شيعة على

هكذا كانت الحال فى تلك الازمنة الثقيلة التى كانت إلى الفوضى أفرب ومن أغرب مايروى أنّ ابن عباس ودو الساعد الاشد لعلى فارقه وترك البصرة النى كانت قد ولاه عليها و جا. مكة لانّ عليا اتهمه بمــال أخذه من مال المسلمين

# المحاضرة الحادية والثلاثون

مقتل على — على — صفته و أخلاقه — الحسن بن على — مدنية الإسلام فى عهد الحلفاء الراشدين — الحلافة — القضاء — الجند — الحراج والصدقات والعشور — الحج — الصلاة — العلم والتعليم

مقتبل على

اجتمع ثلاثة نفر من الحوارج وهم عبدالرحن بن ملجم والبرك بن عبدالله و عروب بكر التميعى فتذاكروا أمر الناس وعابوا ولاتهم شمذكروا أهل النهر فترحموا عليهم وقالوا ما فصنع بالبقاء بعدهم شيئا إخواننا الذين كانوادعاة الناس لعبادة ربهم والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لا شم فلو شرينا أنفسنا فأتينا أثمة الصلالة فالتمسنا قتلهم فارحنا منهم البلاد و تأر نابهم إخواننا فقال ابن ملجم أنا أكفينكم على بن أبي طالب وقال البرك أنا أكفيكم معاوية وقال عمرو بن بكر وأنا أكفيكم عمرو بن العاص فتعاهدوا وتواثقوا بالله لا ينكص رجل مناعن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يوت دونه فأخذوا أسيافهم فسموها والعدوا لسبع عشرة تخلو من رمضان سنة ٤٠٠ أن يثب كل على صاحبه الذي توجه إليه وأمال بملجم على صاحبه المأرادي وكان عدده في كندة فخرج حتى أني الكرفة ولم يخبر من بها من إخوانه شيئا المرأد يتال لهاقطام ابنة الشجنة قتل على أباها وأخاها يوم النهر وكانت فاثقة الجال فلمارآها أذهلته عماجاء له فطعها فقالت لا أترة جك حتى تشنى لى قال وما يشفيك قالت ثلاثة أذهلته وعبدوقينة وقتل على بن أبي طالب قال هوالما على فل أرك ذكر له لى وأنت

تريدينى قالت بل التمسغرته فإن أصبت شفيت نفسك و نفى ويهنئك الهيش معى وإن قتلت فاعندالله خير وأبق من الدنيا وزينتها وزينة أهلها فقال لها والله ماجئت هذا المصر إلا لذلك ثم اختارت له مساعداً من قومها واختاره و مساعداً آخر و لما كانت ليلة الجمعة و رمضان سنة . ٤ ترصد واله حتى خرج يربد صلاة الصبح فضربه ابن ملجم فى قرنه بالسيف و هوينادى الحكملة لالك و لالاصحابك ففزع الذين كانو ابالمسجد للصلاة و على يقول لا يفو تنكم الرجل فشد عليه الناس من كل جانب و أخذ ره و دخل الناس على على فقالوا يقول لا يفو تنكم الرجل فشد عليه الناس من كل جانب و أخذ ره و دخل الناس على على فقالوا له إن فقد ناك و لا نفقد ك فنبا يع الحسن فقال ما آمركم و لا أنها كم أنتم أبصر ثم أوصى أو لاده و فى يوم الاحد ١٧ رمضان توفى بعد أن مضى على خلافته أربع سنين و تسعة أشهر الاأياما قضاها فى هذا العناء و شدة الجهد و دفن بالكوفة التى كانت حاضرة خلافته

أوا البرك بن عبدالله فانه قعد لمعاوية فىذلك اليوم الذى ضرب فيه على فلما خرج, معاوية شد عليه بالسيف فوقع السيف قى أليته ودوى من الضربة وأمر هند ذلك بعمل المقصورة وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا سجد. وأمّا عمرو ابن بكر فجلس لعمرو بن العاص فى تلك الليلة فلم يخرج لآنه كان شاكيا وصلى بدله خارجة بن حذافة وكان صاحب شرطته فشد عليه الحارجى فقتله وهو يظن أنه عمرو فقالوا أراد عمرا وأراد الله خارجة

ىيت على

تزوّج على بن أبي طالب

- (۱) فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى أوّل زوجاته ولم بتزوّج عليها حتى توفيت عنده وكان له منها الحسزو الحسين وزينب الكبرى وأمّ كلثوم الكبرى (۲) أمّ البنين بنت إحزام من بنى عامر بن كلاب فولدت له العباس وجمفراً وهبد الله وعثمان
  - (٣) ليلي بنت مسعود التميمية فولدت له عبد الله وأبا بكر
  - (٤) أسماء بنت عميس الحثهمية فولدت له يحيى ومحداً الاصغر
- (ه) الصهباء بنتربيعة من بنى جشم بن بكروهى أمّ ولد من سبى تغلب نولدت لد عمر ورقية (٦) أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وأمّها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت له محمدا الأوسط

- (٧) خولة بنت جعفر الحنفية فولدت له محمداً الشهير بابن الحنفية
- (٨) أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود فولدت له أمّ الحسين ورملة الكبرى
  - (٩) محياة بنت امرئ القيس المكلبية ولدت له جارية مانت صغيرة

وكان له بنات من أتمهات شتى منهن أمّ هانى، وميمونة وزينب الصغرى ورملة الصغرى ورملة الصغرى وأمّ كاثوم الصغرى وأمامة وخديجة وأمّ الكرام وأمّ سلمة وأمّجعفر وجمانة ونفيسة وأممام أمهات أولادشتى وكان النسل من ولده الخسة الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية والعباس وعمر

### . صفة على وأخلاقه

يخطر ببال من فحص تاريخ الخلفاء الراشدين وعلم تفاصيل أحوالهم هذا السؤال كيف دانت قريش لشيخين أقلها من بني تميم بن كعب والثانى من بني عدى وخضعت لها الخضوع النام فسار القوم بقلب واحد فى سبيل نصرة الإسلام و هلو شأنه حتى إذا آلت لبنى عبد مناف و وليها اثنان منهم نغصت على أقلها حياته فى آخره ولم يصف الآمر لثانيهما فى جميع حياته بل كانت مدة اختلاف و فرقة مع ماهو معلوم من قرب بنى عبد مناف للرسول صلى الله عليه وسلم فهم عشيرته الآدنون وسادة قريش فى جاهليتهم كما سادوا عليهم فى الإسلام ذلك إلى ماامتاز به ثانيهما من أمر عثمان الكبرى الني لم تجتمع فى غيره . لابد لذلك من أسباب : أما ماكان من أمر عثمان على وماكان من الظروف التي أحاطت به

كان على ممتازآ بخصال قلما اجتمعت الهيره وهي

#### الشجاعة \_ الفقه \_ الفصاحة

فأما الشجاعة فقد كان محله منها لايجهل. وقض المواقف المعهودة وخاض غمرات الموت لايبالى أوقع على الموت أم وقع الموت عليه وأقل ماعرف من شجاعته بياته موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهويه لم أن قوما يترصدونه حتى إذا خرج يقتلونه فلم يكن ذلك بما يضعف قلبه أو يؤثر فى نفسه ثم فى بدر وما بعدها من المشاهد كان علماً لا يخنى مكانه يبارز الآقران فلا يقفون له ويفرق الجماعات بشدة

هجانه وقد آناه الله من قوة العضل و ثبات الجنان القسط الآوفر أغما سيفه مدة أربع وعشرين سنة حتى إذا جاءت خلافته جرده على خالفيه فعمل به الآفاعيلوكان الباس يهابون موافقته و يخشون مبارزته لما يعلمون من شدة صرلته وقوة ضربته وأما الفقه فلم يكن مقامه فيه بالمجهول صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صبوته واخذعنه القرآن وكان بكتب له معما أو تيه منذكاء بني عبد مناف شم بني هاشم ولم يزل معه إلى أن توفى عليه السلام كل هذا أكسبه قوة فى استباط الآحكام الدينية فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان يستشيرونه فى الآحكام و يرجعون إلى رأيه إذا خالفهم فى بعض الآحيان وأكثر من عرف ذلك عنه عمر بن الخطاب

وأما الفصاحة فيعرف مقداره فيهامن خطبه ومكاتباته التيجمع منها السيد المرتضى جلة عظيمة فى السكمناب الموسوم بنهج البلاغة وقد وصفه شارحه الاستاذ الشيمخ محمد عبده بقوله:

كنت كلما انتقلت من موضع منه إلى موضع أحس بتغيير المشاهد وتحقل المعاهد فتارة كنت أجدنى في عالم يعمره من المعانى أرواح عالية فى حلى من العبارات الزاهية تطوف على النفرس الزاكية و تدنو من الفلوب الصافية توحى إليها رشادها و تقوم منها مرادها و تنفر بها عن مداحض المزال إلى جواد الفضل والكمال

وطوراً كانت تنكشف لى الجل عن وجوه باسرة وأنياب كاشرة وأرواح في أشباح النمور ومخالب النسور وقد تحفزت للرئاب ثم انقضت للاختلاب فجلبت القلوب من هواها وأخذت الحواطر دون مرعاها واغتالت فاسد الاهواء وباطل الآراء: وأحيانا كنت أشهد أن عقلا نورانياً لايشبه خلقا جسدانياً فصل عن الموكب الإلمى واتصل بالروح الإنساني فجله عن غاشيات الطبيعة وسما به إلى الملكوت الاعلى ونما به إلى مشهد النور الاجلى وسكن به إلى جانب التقديس بعداستخلاصه من شرائب التلبيس وآنات كأنى أسمع خطيب الحكمة ينادى بأعلياء الكلمة وأولياء أمر الاتة يعزفهم مواقع الصواب ويبصرهم مواضع الارتياب ويحذرهم من الق الاضطراب ويرشدهم الى دقائق السياسة ويهديهم طرق الكياسة ويرتفع بهم إلى منصات الرياسة ويصعدهم شرف التدبير ويشرف بهم على حسن المصير

هذه الصفات العالية مع ما منحه من شرف القرابة للرسول صلى الله عايه وسلم ومصاهرته له جعلنه یری انفسه فضلا علی سائر قریش صغیرها وکبیرها شیخها وفتاها ويرى بذلك له الحق فى و لاية الامر دونهم فقد قال لقد تقمصها فلان وهو بيملم أن محلى منها محل الفطب من الرحى ينحدر عنىالسيل ولايرقى إلى الطير . وقال فوالله مازلت مدفوعا عن-قي مستأثراً على منذ قبض الله نبيه صلىالله عليه وسلم حتى يوم الناس هذا وهناك طبيعة ثابتة فىالناس أنهم لايميلون إلىشخص يرى لنفسه النفوق ومزيد الفضل وإنما يقرب إلى قلومهم من يقول وليت عليكم ولست بخيركم جِمله مايراه لنفسه يقتنع أن الحق فيما يراه وافته عليه غيره أم خالفه ومن هذاشأنه لايلجأ إلى الاستشارة فيها موصانع وهذاشيء شديد لاتقبله أنفس الكداء والاشياخ . روى أنه لما بويع عتب عليه طلحة والزبير من ترك مشورتهما والاستعانة في الامور بهما فقال لهما لقد نقمنها يسيراً وأرجأتمـاكثيماً الاتخبراني أي شيء لـكما فيه حق دفعتكما عنه وأى قسم استأثرت عليكما به أم أى حق أرفعه إلى أحــد من المسلمين ضعفت عنه أمجهلته أمَّ أخطأت بابه والله ماكانت لى فىالحلافة رغبة ولافى الولاية أربة ولكنكم دعوتمونى اليهاوحملتمونى عليها فلما أفضت إلىنظرت إلىكتاب الله وماوضع لنا وأمرنا بالحكم به فاتبعته ومااستسن الني صلى الله عليه وسلم فاقتديته فلم أحتج فىذلك إلى رأيكما ولارأى غيركما ولاوقع حكم جهلته فأستشيركما وإخوانى المسلمين ولوكان ذلك لمأرغب عنكما ولاعن غيركما وأماماذكرتمــا من أمرالاسوة خَإِنَّ ذَلَكُ لَمْ أَحَكُمُ أَنَا فَيْهُ بِرَأْتِي وَلَا وَلَيْتُهُ هُوَى مَنَى بِلَ وَجَدَتَ أَنَا وَأَنْبَا مَاجَاءً بِهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ق. فرغ منه فلم أحتج اليكما قد فرغ الله من قسمه وأمضى حكمه فليس لكما والله عندى ولالغيركما فىهذا عتى أخذالله بقلوبنا وقلوبكم إلى الحق وألهمنا وإياكم الصبر . وأى نفس تصبر على مثل هذا

لما رفعت قضية عبيد الله بن عمر فى قتله الهرمزان إلى عثمان كان من رأى على تقتله ولكن عثمان قضى بخلاف رأيه وحكم بالدية والتزهها فى ماله وهو خليفة قضاؤه محـ ترم صوابا كان أم خطأ فلما آل الامر إلى على كان يربد قتل عبيد الله بعمد أن مضى على القضية تلك المدة الطريلة فلم يكن من عبيد الله إلاأن لحق بمعاوية وكان من عبيد الله إلاأن لحق بمعاوية وكان من تقواده العظام بصفين . كانت لعثمان قطائع أقطعها الباس ولم يكن ذلك من رأى على

فقال بمـد خلافته والله لو وجـدته قد تزوّج به النساء وملك به الإماء لرددته فإن فى المدل سمة و من ضاق عليه العدل فالجور هايه أضيق : بويع وولاة الأمصار من علية قريش وذوى الرأى والدهاء فيها فأشار هليمه مشيروه أن لايعجل بازعهم من أمصارهم حتى يتم أدره فلم يسمع لاحد قولابل عجل بنزعهم وأظهرسوه الرأى فيهم حتى خيل اليهم أنه لوملك عليهم كانت مصيبة كبرىفناو.وه وكانوا عليه يدآ واحدة أراد فيهذه الظروف أن يحمل الناس على مثلحة السيف مع ماسبق لهم من مضادة الحليفة وثقتهم فيأنفسهم أنه لولاهما بويع فلميحتملوا ذلكله حتىقالوا ارض التحكيم و إلا فعلنا بك ما فعلنا بعثمان : و لما ولى ابن عباس على البصرة نظر بعضهم إلى بعض. وقالوا قثم بن العباس على الحجاز وعبيدالله بن العباس على البمن وعبد الله بن عباس على البصرة فذيم قبلنا ابن عفان وكانت سآمته منهم وسآمتهم منه تزدادكل يوم حتى لمبكن له على أنفسهم سلطان يدعوهم فلا يجيبون ويستصرخهم فلا يفزعون وجيش خصمه قاده كبراء قرش وعظماؤها فأرهقوهم بالطاعة وماكوا فلوبهم بالرفق فلم يكن لهاتين الطائفتين توازن عند الخصومة كان معاوية يتساهل بعض الشيء لرءوس أجناده ويفيض عليهم منالعطاء مايجعل رقابهمخاضعة له وعلى يحاسبهم على الـقير والقطمير فى وقت هو محتاج اليهم حتى كان شيء من ذلك سببا فى تغير قلب ابن عباس عليــه وفرقته له فترك البصرة وذهب إلى مكة . ليس شأن على فى ذلك شأن عمر فإن عمر كان يشتد على عماله والآمة كلها معه وأماعلى فكان ممظم الآمة عليه فضلا عن أن كثيرًا من التهم كانت تلصق بعماله من قوم يشون بهم كالحال في قيس بن سعدو عبدالله ابن عباس. وعلى الجملة بإن أكبر الاسباب في عدم استفامة الامر لعلى يرجع إلى هقيدته في نفسه و ثقته المتناهية بمايراه واستغنائه عزرأى الاشياخ من قريش وشدته عليهم شدّة لم يعهد لهاما يهون أ. رهاوعدم إعطائه الظروف التي كان فيهاحقهامن السياسة

# الحسن بن على

كان من رأى جند على أن يبايه وا الحسن بن على بالخلافة بعد قتل أبيه فبايعوه ولكن الرجل نظر إلى الظروف التي هو فيها نظرة صائبة وجد جندا لايرك اليه وخصما قوى الشكيمة وفرق ذلك كان يكره الفثن و يحب للسلمين الآلفة فلم ير خيرا لنفسه

ولالامته من أن يتنازل لمعاوية وصالحه هلى شروط رضيها الطرفان وكنب إلى معاوية ببيعته وسلم اليه الكوفة فى أواخر ربيع الآول سنة ٤١ وبذلك تم ماقاله رسول الله صلى الله عليمه وسلم إنّ ابنى هذا سيد ولعل "الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. وهدأت الاحوال وسمى المسلم ن ذلك العام وهو السنة الحادية والاربعون من الهجرة عام الجاعة

مدنية الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين

اصطاح المؤرخون على تسمية الدولة الأولى من دول الإسلام بدولة الحلفاء الراشدين ومدّتها تقرب من ثلاثين سنة ونحن الآن ذاكرون شيئا من المدنية الإسلامية أو العربية لمهدهم ونريد بالمدنية بحرع النظام الذي اتبعوه في أحوالهم الاجتماعية سواء في إدارة أمورهم الداخلية أو في حروبهم

الخلافة

أول ما كان لهم من مظاهر المدنية تأسيس الحلافة الإسلامية وكان الرديس بسمى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها جاء ثانى الحافاء اختار لفب أمير المؤمنين ثم مازال مستعملا لقبا لجيع من أتى بعده من الحلفاء وهذه الحلافة رياسة دنيوية أساسها الدين وغايتها حل الناس على مافيه صلاحهم متبعا فى ذلك نصوص الكتاب وماعرف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحليفة واجب الطاعة في يأمر مالم يخالف النصوص أو الشريعة الإسلامية وكان أساس التشريع فى زمنهم هو القرآن والسنة المعروفة فإن عرض لهم ماليس فيما عرفوا الاشباه والامثال وقاسواما لانص فيه على مافيه في نزل به من الحوادث فيجيبونه بماعندهم فإن اتفقوا فى الفتوى كان من المحتم عليه أن يتبعر أيهم وهذا ما يسمى فى عرف المسلمين بالإجماع وإن اختلفوا فى الفتيا عمل الحليفة بما يرى من آرائهم فلم يكن له سلطان دينى أكثر من أنه منفذ الاحكام الدين فليست الحلافة فيما نرى سلطانا دينياً كما يزعمون وإنما هى سلطان أساسه الدين في تلك الدولة للخلافة أسرة معينة بل كان يختار الحليفة من أى أسرة من أسر قريش والحلفاء الاربعة من ثلاث أسر فايوبكر من بنى تيم وعمر من بنى عدى وعمل من بنى عدى الحلفة من أي أسرة من بنى وعمل من بنى عدى والحلفة من أي أسرة من بنى تيم وعمر من بنى عدى وعمل من بنى عدى وعمل من بنى عدى وعمل من بنى عدى الحدة من أن أساس الانتخاب الصورى فالحلافة من جهة من أنه وعلى من بنى هي من بنى وعمل من بنى عدى المحالف وعلى من بنى وعمل من بنى والحدال من بنى وعمل من بنى وعمل

كونها لاتتمين لها أسرة وصاحبها يتمين بالانتخاب ومقيد فيهايعمل بالقانون الشرعى تشبه رياسة الجهورية وتمتاز الخلافة بأنها مختصة بالبيت القرشى

وكانت الناس تبايع الخليفة على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وزادوا في يعة عثمان وسنة الشيخين أبي سكر وعمر وحذفت هذه الزيادة في يعة على لانه أياها لماعرض عليه الامر عبد الرحن بزعوف وكان الخلفاء يستشيرون فيا يعرض لهم من الامور أو أنهم لم يكونوا على درجة واحدة فى ذلك وكان أكثرهم اهتماما بالشورى عمر بن الخطاب فإنه كان قلما يقدم على أمر إلا بعد أن يستشير و يمحص الآراء وكانت له شورى خاصة من أعلام الصحابة وهيختم من المهاجرين والانصار ومشيخة قرش مثل عثمان بن عفان والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحن بن عوف وعلى بن أبي طالب ومن ما ثلهم وكان يلحق مم عدالله بن عباس لما يراه من فقهه وجودة رأيه: وشورى عامة من كل من له رأى من المسلمين يعرض هليم الامر وجودة رأيه: وشورى عامة من كل من له رأى من المسلمين يعرض عليم الامر خاصته . وكان كثيراً ما يرجع عن رأيه متى تبين له الحق وناهيك برجل كان يقول من رأى منكم في اعوجاجا فلية تومه . ورجال الشورى كانوا مختارين من قبله إلاأنه من رأى منكم في اعوجاجا فلية تومه . ورجال الشورى كانوا مختارين من قبله إلاأنه من رأى منبخ في اعرجاء وأيه مهما كان صاحب الرأى صغير القدر لان حياتهم كانت مبنية على المساواة

ولم يكن ينقص هذا النظام البديع إلا شيء واحد وهو تعيين من لهم الصوت في انتخاب الخلفاء بوصف يبينهم لآن عدم هذا التعيين كان سبباً من أسباب الفرقة بين على ومعاوية لآن علياً كان يرى أزهذا الحق لآهل المدينة وحدهم لايشركهم في ذلك أهل الأمصار الآخرى فتى بايع أهل المدينة لواحد تمت بيعته وليس لآحدبعد ذلك اعتراض ومعاوية ومن معه من أهل الشام كانوا يرون غير ذلك وأن البيعة لائتم الابرضا أهل الأمصار فكانت تلك الفرقة الهائلة وتلتها الحروب العظيمة بين المسلمين لم يكن للخلافة في هذه الدولة شيء من شارات الملك ولا أبهته بل كان الحليفة يسير في طريقه وفي بيته كسائر الناس لاحاجب ولا حارس يقف للصغير والكبير وكان عمر يكره أن يكون لعماله -جاب حتى أنه أرسل لسعد بن أبي وقاص من أحرق. باب دار الإمارة الذي حال بين العامة وبين رفع شكراهم إليه

#### القصاء

كان القضاء معتبراً من عمل الخليفة لآن معناه فصل الخصومات والمنازعات على حسب القانون الشرعي المـأخوذ من الكتاب والسنة فكان الخلفاء يباشرون هـذا العمل بأنفسهم ويستفتون في الحكم إن كانت هناك حاجة إلى الاستفتاء: ولما كثرت المشاغل واتسعت الفتوح واضطر الخلفاه اللاشتغال بالجيوش وتدبير هافؤ ضواهذا العمل إلى من في مكنتهم الاستنباط والكنهم لم يتسموا باسم القضاة إلا من عهد عمر بن الخطاب فإنه بعث تضاة إلى الامصار ووضع لهم أنموذجا يسيرون عليه واستمر الحال على ذلك إلى آخر عهد الخلفاء الراشدين : ومن أعظم ماكان لأولئك القضاة من الذخر شرفهم واستقلالهم في الحكم الم يعرف عن أحد منهم في ذلك العصر ميل إلى الدنيا واغترار بزخرنها يعدل بهم عن قول الحق والحكم به وكان سواءفىنظرهم الشريف والوضيع والخليفة والرعية ولم يكن لأمراء الامصار سلطان عليهم في قضائهم وكان تعبينهم من الخليفة رأسا وأحياما يكتب الخليفة إلى الامير أن يولى فلاناقضاء بلده وعلى الحالين التعيين صادر مرس الخليفة : وكان للقضاة رزق من بيت المــال لما يلزمهم من الانقطاع لهذا العمل وترك مايرتزقون منه ومن أحسن مارأينا في أمر القضاة ما كتبه على بن أبي طالب إلى أحد عماله ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك بمن لاتضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى فيالزلةولا يحصر من النيء إلى الحق إذا عرفه ولا يشرف نفسه على طمع ولا يكتني بأدنى فهم إلى أقصاه أوقفهم فىالشبهات وآخذهم بالحجبجوأقلهم تبرما بمراجعةالخصم وأصبرهم على تكشف الامور وأصرههم عند اتضاح الحكم ممن لايزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء وأولئك قليل ثم أكثر تعاهد تضائه وأفسح له فى البذل مايزبل عليه وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره مزخاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك )

وكان فى كل مصر جماعة اشتهروا بالفقه واستنباط الاحكام كان يستعين بهم الفاضى ويستفتيهم إذا أشكل هليه أمر وأهم ماكان يدعوهم إلى ذلك أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن بحموعة فى كتاب بلكانت فى صدور الناس يحفظ منها أحدهم جزءا والثانى جزءا وقد لايحفظ أحدهم ما يحفظه الآخر فربما عرضت للفاضى مسألة

فلا يرى فيها نصآ ويكرن النص وهو الحديث هنده غيره وبذلك كانوا يسألون هل عندكم شيء في هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمعوا هذه الفتاوى ولا الاقضية في كتاب خاص يرجع إليه من بعدهم وكان ماذكرناه من أمر السنة سبباً كبيراً من أسباب اختلافهم في الفتاوى والاقضية

لم يكل القاضى فى أحكامه موكولا إلى الاجتهاد الصرف كما يظن بعض الباحثين ويجعل ذلك من عيوب القضاء وإنما كان موكولا إلى الاجتهاد فى فهم القانون الشرعى وتطبيقه على الحوادث والواقعات حقيقة أن ذلك القانون لم يعتن بالتفصيل التام بل اهتم بالقواعد الكلية وليس هدذا عيبا فى الفوانين النى يراد منها البقاء بل هو بما يحسنها ويجعلها صالحة لكل زمان ومكان

الاجتهاد للقاضي والحال ماذكرنا أمر لابد منه ولذلك أعدّه المنقدمون مرب الشروط المتحتمة

لم يكن تعيين القضاة ماذما الحلفاء من نظر أى خصومة تعرض عليهم وقد حصل ذلك من الحلفاء في آنات كثيرة فكأن الفضاة كانوا نؤايا للخلفاء

وليس عندنا دليل على وجود سجلات يضبط فيها ما يصدر من الاحكام ولاأن صور الاحكام كانت تعطى للمحكوم له لان ذلك لم بكن ما يدءو إليه ما دام الننفيذ في يدالقاضى فهو الذي يقضى و هو الذي ينفذ الحكم ويظهر لنا بما قرأنا من أخبارهم أسهم قلما كانوا يحتاجون للننفيذ لان من حكم عليه كان يبادر بتنفيذ ما فضى عليه به من الحقوق فكان المتنازعون أقرب إلى كونهم مستفتين

ويظهرلنا أن قضاء القضاة في عهدا لخلفاء الراشدين كان قاصراً على فصل الخصومات المدنية أما القصاص والحدود فكانت ترجع إلى الخلفاء وولاة الامصار لا نارأينا قضايا حكم فيها الحلفاء والامراء بقتل قصاصا أوجلد بسكر ولم ببلغناأن قاضياليس أميراً قضى بعقوبة منها أو نفذها وكانت العقوبات الناديبية كالحبس لا يأمر بها إلا الخليفة أوعامله فكانت الدائرة القضائية ضيقة: ولم يبلغنا أيضا أن قضاة الامصار كانوا بنيبون عنهم قضاة في غير الحواضر الكبرى وذلك كله دليل على قلة القضايا والخصومات

قيادة الجيوش

كانت قيادة الجنود من أعمال الخلافة كما كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يقود

الجنود بنفسه ولكن الخلفاء لما لم يمكنهمأن يقودوا جميع الجنود المرسلة إلى البلدان المختلفة كانوا يختارون قائداً للجيش بمن يرون فيه النجدة والشجاعة و تكون طاعتهم واجبة كطاعة الخليفة سواء بسواء وبعد انتهاء الفتح واستقرار الآمن يكون سلطانهم قاصراً على تدبيراً مرالجنودوالنظر في معدائهم ولم تكن هذه الجنود يحصورة في ديوان إلامن عهد عمر بن الخطاب فهو الذي دون لهم الدواوين وأحصاهم حتى صاريعرف جنود كل وجه ومن تأخر منهم عن وجهه وكان يعاقب المتأخر بأن يقام في مسجد حيه ويقال إن هذا تخلف: وهذا التوبيخ كان في نظرهم أمض من ضربة السيف لما هو معروف عنهم من الشجاعة والإقدام ويرون في الإحجام عاراً لا يمحى وكا حصره عمر رتب لهم الآرزاق من بيت المال ولم يكن قبل ذلك لهم رزق معين إلا أنه لم يستر بين الجنود في العطه وقد سوى بينهم على بن أبي طالب وكان لكل جند عرفاء يلون أمور الجندوية بضون أرزاقهم ويوزعونها عليهم

أة اتعبئة الجيوش فقد نالوامنها حظاء ظياف بعد أن كانت العرب تحارب في جاهليتها بطريقة الكرّ والفرّوهي أن يكر المحارب على خصمه ثم يفرّ ويكرّ وهكذا لا يتبعون في ذلك نظامار أى قوادا لجنود من المسلمين أن هذا النظام لا يصلح معه حروب الامم المنظمة فربطوا مسير الجنود بعضهم ببعض حتى يكون الصف متضامنا وليس لاحدهم أن يتأخر عن صفه أو يتقدم عنه وكان للجيش مقدمة تكون في الامام وهي التي تبدأ الماوشات و تتعرف الطريق و ترتادا لمواضع و قلب وهو و سط الجيش و فيه أمير الجند و بحبتان يمني ويسرى أو جناحان و ساقة ولكل فرقة أميرياً تمرباً مر القائد وكانوا يجعلون على الفرسان خاصة أميراً وكان لهم الشأن العظيم في الاحتفاظ بخطوط رجعتهم حتى لا يؤتوا من خلفهم وكانوا يحذرون من البيات جهدهم

ومن أحسن ما اطلعت عليه من الأوامر الخاصة بتسيير الجنود ماكتبه عمر ابن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص من كتاب له فى ذلك حيث يقول (وترفق بالمسلمين فى سيرهم ولاتجشمهم مسيراً يتعبهم ولاتقصر بهسم عن منزل يرفق بهسم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينتقص من قوتهم فإنهسم سائرون إلى عدق مقيم حامى الانفس والكراع وأقم بمن معك فى كل جعمة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون بها فم في السمتهم والمتمتهم ونح منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة فلا

يدخلها من أصحابك إلا من ثق به ولايرزا أحداً من أهاها شيئا فإن لمم حرمة وذقة البليتم بالوفاء بهاكما ابتلوا بالصبر عليها فا صبروا المكم فتولوهم خيراً ولا تنتصروا على أمل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطئت أرض عدوك فاذك العيون بينك وبينهم ولا يخف عليك من أمرهم شيء وليكن عندك من العرب أومن أهل الارض من تطه أن إلى نصحه وصدته فإن الكذوب لا ينفمك خبره وإن صدقك في بعضه والغاش عين عليك وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك و بينهم فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم و تتبع الطلائع عوراتهم عدواكان أول ما تلقاهم البياس والرأى من أصحابك و تغير لهم سوابق الخيل فإن لقوا عدواكان أول ما تلقاهم القرة واجمل أهل السرايا من أهل الجهاد والصبر على الجلاد ولا تخص أحداً بهوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر عما حابيت به أهل خاصتك ولا تبعض أحداً بهوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر عما حابيت به أهل خاصتك ولا تبعض اليك أقاصيك وأجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالمناجزة العدو فاضم إليك أقاصيك وأجمع إليك مكيدتك وقوتك ثم لاتعاجلهم بالمناجزة مالم يستكرك قتال حق تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الارض كلها كعرفة أهلها بها فتصنع بعدوك كصنعه بك ثم اذك حراسك على عسكرك وتيقظ من البيات جهدك الخ

الخراج وجبايته

كان الحلماء من عهد عمر بن الحطاب يعينون للجباية عمالا مستقلين عن العمال والقوّاد وقلبلا ماكانوا يكاون أمرالجباية إلى العمال وكانوا يدفعون بما يجبون أرزاق المجند ومصاريف ما يأمر به الحليفة بما تقتضيه المصالح العامة والباقي يرسل إلى دار الحلافة ليصرف في مصارفه

وكانت هناك إيرادات ثاشة أو عادية أو إيرادات غير ثايشة : أما الآولى فهي. الحراج والعشر والصدقات والجزية

والحراج هو ماكان يوضع على الآراضى التى امتلكها المسلمون عنوة وتركوها في أيديهم وكانوا يجعلونه في أيديهم وكانوا يجعلونه أحياناشية مقدراً كما جعل عمر والسواد وأحيانا يجعلونه حصة شائعة بمبايخرج من الآرض الما الآراضى الني أسلم أهلها عليها وهي من أرض العرب أو العجم كالمدينة واليمن أو ملكها

المسلمون عنوة وأهلها لاتقبيل منهم الجزية كعبيدة الآوثان من العرب فهذه أرض هشر ومثلها الاراضى التي امتلكها المسلمون عنوة وقسمت بين الغانمين : والعشر هو عشر ما يخرج من الارض

وكان عمر لمنا فتح السواد والشام شاور الناس في قسيمة الأرضيين التي فتحها المسلمون فتدكلم فيها قوم وأرادوا أن يقسم لهمحقوقهم ومافتحوا فقالعمر فكيف بمن يأتى من المسلمين فيجدون الارض قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحميزت ماهذا برأى فقال عبد الرحمن بنءوف فسا الرأى ماالارض والعلوج إلابمسا أفاء الله عليهم فقال عمر ماهو إلاماتقول واست أرى ذلك والله لايفتح بعدى بلدفيكون فيه كبير نيل إلى عسى أن يكون كلا على المسلمين فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها فما يسد به الثغور وما يكون للذرية والارامــل بهذا البلد وبغيره من أهلااشام والعراق فأكثروا علىعمر وقالوا تقف ماأفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ولابناء القوم ولابناء أبنائهم ولم يحضروا فكان عمر لايزيد على أن يقول هــذا رأيي قالوا فاستشر فاستشار المهاجرين الاؤلين فاختلفوا فأماعبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم ورأى عثمان وعلى وطلحة وابن عمر رأى عمر فأرسل إلى عشرة من الأنصار وخمسة من الاوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بماهوأهله ثممقال إنى لم أزعجكم إلا لان تشتركوا معى فيها حملت منأموركم فإنى واحد كأحدكم وأنتم اليوم تفرقون بالحق خالفني من خالفني ووافةني من وافةني ولست أريد أن تتبعوا هــذا الذي هواي . معكم من الله كتاب ينطق بالحــق فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ماأريد به إلا الحق قالوا قل نسمع ياأمير المؤمنين قال قدسمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أنى أظلمهم حقوقهم وإنى أعوذ بالله أن أركب ظُلّما الله كنت ظلمتهم شيئا هولهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت ولكن رأيت أنه لم يبق شى. يفتح بعد أرض كسرى وقدغنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ماغنموا منأموال بين أهله وأخرجت الحنس فوجهته على وجهه وأنا فى توجيهه وقد رأيت أن أحبس الارضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج فتكون فيثا للسلمين المقاتلة والذرية ولمن يأتى من بعدهم : أرأيتم هــذه الثغور لابدّ لهــا من رجال يلز.ونها أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لابد لها من أن تشحن بالجيوش وإدرار العطاء عليهم فن أين يعطى هؤلاء إذاقسمت الارضون والعلوج فقالوا جيماً الرأى رأبك فنعا قلت ومارأيت إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجرى عليهم ما ينفقون به رجع أهل السكفر إلى مدنهم: فقال قد بان لى الامر فن رجل له جزالة وعقل يضع الارض مواضعها ويضع على العلوج ما يحتملون فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا تبعثه إلى أهم ذلك فإن له بصراً وعقسلا وتجربة فأرسل اليه عمر فولاه مساحة أرض السواد فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مئة ألف ألف درهم وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال

وأرادوا منه أن يقسم الشامكما قسم الرسول.خيبر وكان أشدّ الناس عليه فى ذلك الزبير بن العوام وبلال بنأبى رباح فقال عمر إذا أثرك من بعدكم من المسلمين لاشىء لمم : وفعل بالشام كما فعل بالعراق فترك أهله ذمة يؤدون الخراج للسلمين

قال أبويوسف القاضى والذى رأى عمر من الامتناع من قسمة الارضين بين من المنتجها توفيقا من الله كان له فيها صنع وفيه كانت الحيرة لجميع المسلمين وفيها رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع لجماعتهم لان هذا لو لم يكن موقوفا هلى الناس فى الاعطيات والارزاق لم تشحن الثغور ولم تقو الجيوش هلى السير فى الجهاد ولما أمن رجوع أهل السكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرتزقة

ولم يكن مقدار الخراج معروفا تماما في عهد الخلفاء الراشدين

والجزية ماكان يوضع على رؤس أهل الذمة على الرجال دون النساء والصبيان وكانت تؤخذ منهم جزاءعن حمايتهم ودفع العدق عنهم ولم يكونوا يأخذونها من المسكمين الذى يتصدق عليه و لانمن لاقدرة له على العمل

روى أبو بوسف القاضى فى كتابه الموسوم بالخراج ص ٧٧ قال مرعم بن الخطاب بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر فضرب عضده من خلفه وقال من أى أهل الكتاب أنت فقال يهودى قال فسا ألجأك إلى ماأرى قال أسأل الجزية والحاجة والسن قال فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل مم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباء ه فوالله ما أفصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والفقراء هم المسلمون

وهذا من المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه

وكانوا يقدرون الجزية على حسب أحول الناس و يسارهم لاتزيدعن ٤٨ درهما في السنة ولاتنقص عن اثنى عشر . روى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم معاهدا أوكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه . وكان فيما تسكلم به عمر بن الخطاب عند وفاته أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم

#### المبدقات

كانت الصدقات تؤخذ من المسلمين من جميع أموالهم نعمهم السائمة الإبل والبقر والغنم و نقودهم الدرهم والدينار ومايخرج من أرضهم وقد بينت الشريعة لكل ذلك نصابا معينا لاتجب الزكاة فيما دو نهوقدرا معينا لايؤخذ فوقه بين ذلك في كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلوفاته وعمل به المسلمون بعده وكانوا يعينون لأهل البادية مصدقين وهم الذين يأخذون الصدقات ليصرفها الإمام في مصارفها الشرعية

### العشور (الجمارك)

كان تجار من المسلمين يذهبون بتجارتهم إلى ديارا لحرب فيتقاضى منهم أهل البلادعشر أموالهم فكتب أبو موسى الاشعرى إلى عمر أن تجارا من قبلمامن المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر فكتب اليهم عمر خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين وخذمن أهل الذمة ربع العشر و من المسلمين من كل أربعين درهما درها و ليس في ادون المثنين شيء فإذا كانت ما ثنين ففيها خسة دراهم و ما زاد فبحسا به

وروى أبو يوسف القاضى أن جماعة من أهل الحرب من وراء البحر كتبوا إلى عمر بن الخطاب دعنا ندخل أرضك تجارآ وتعشرنا فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله هليه وسلم فأشاروا عليه به فكان أول من عشر أهل الحرب

وبعث زياد بن حدير على عشور العراق والشام وعما يستطرف من خبره أن رجلا من نصارى تغلب مرعليه بفرس قومت بعشرين ألماً فأخذ منه ألفاً شممر عليه راجعاً في سنته فقال أعطني ألفا أخرى فقال له النغلبي كلما مررت بك تأخذ منى ألفا قال فيم فرجع النغلبي إلى عمر فوفاه بمكة وهو في بيت فاستأذن عليه فقال من أنت قال

رجل من نصاری العرب وقص علیه قصته فقال عمر (کفیت) ولم یزد علی ذلک فرجه فرجع النغلبی إلی زیاد بن حدیر وقد وطن نفسه علی آن یعطیه آلفا آخری فوجه کتاب عمر قد سبقه إلیه من مر علیك فاخذت منه صدقة فلا تأخذ منه شیئا إلی مثل ذلك الیوم من قابل إلاآن تجد فضلا فقال الرجل قد والله كانت نفسی طیبة أن أعطیك ألفا و إنی آشهد أنی هلی دین الرجل الذی بعث إلیك الكتاب

قد اتبع المسلمون عمر في تمشير أموال التجارة التي ترة من خارج البلاد الإسلامية إلى بلاد المسلمين: قال أنس بن سيرين أرادرا أن يستعملوني على عشور الإبلة فأبيت فلة يني أنس بن مالك فقال ما يمنعك فقلت العشور أخبث ما عمل عليه الإنسان قال فقال لى لاتفعل عمر صنعه فجعل على أهل الإسلام ربع العشر وعلى أهل الذمة فصف العشر وعلى المشركين عن ليس له ذمة الشرك

ولم يريدوا أن يأخذوا من أموال المسلمين النجارية أكثر بمـا يجب عليهم من الزكاة وضاعفوا ذلك على أهل الذمّة كما فعلوا مع نصارى تغلب من العرب وعاملوا أهل الحرب بمـا يعاملون به تجار المسلمين في بلدانهم

وليس عندنا علم بمجموع ماكان يرد فى السنة إلى بيت المـــال ولا بتقدير ماكان يصرف إلا أنهم لم يكونوا يتركون فى بيت المـــال وفرآ وكان لبيت المـــالــــان يخر ج منه ممقدار ما يأمر الحليفة

أما الغنائم فكانت تقسم أربعة أخماسها على الغانمين والحنس الباق يردّ إلى بيت المــال ليصرف في مصارفه

#### النقود

كان العرب قبل الإسلام يتعاملون بنقود كسرى وفارس من الذهب والفضة ولم يكن لهم سكة خاصة بهم لانها تتبع المدنية والحضارة وكانت الآمة العربية تغلب عليها إذ ذاك البداوة ولما جاء الإسلام لم يتغير هذا التعامل بل سار على تلك الحال مدة رسول انته صلى انته عليه وأبى بكر وعمر فلما افتتحت الفتوح على عهد عمر واستولى المسلمون على بلادفارس وكثير من بلاد الروم رأى عمر بن الخطاب أن يعين وزن المسلمون على بلادفار فرأى الدراهم الكسروية المسكوكة مختلفة الوزن فها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطاو منها درهم وزنه اثنا عشر قيراطاو درهم وزنه عشرة قراريط

فأخذ عمر جميع هذه الأوزان الثلاثة وهي ٢٤ قيراطا وأخذ ثنثها وهو أربعة عشر قيراطا من قراريط المثقال وضرب الدراهم على ذلك فكان كل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل لآن كل منها \_ . ١٤ فصارت النسبة بين الدراهم والمثقال كنسبة . ٧٠١ نقل المرحوم على مبارك باشا فى خططه عن المقريزى قال وفى سنة ١٨ من الهجرة ضرب الدرهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها غير أنه زاد فى بمضها الحمد تله وفى بعضها محد رسول الله وفى بعضها لاإله إلا الله وحده وعلى أخرى عمر وجعل وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل فلما بويع عثمان ضرب فى خلافته دراهم و نقشها الله أكبر

المح

كان من الاعمال الكبرى لإمام المسلمين إقامة حجهم وكان الحجمعة برآ فى نظر الخلفاء الراشدين موسيا عاما يحتمع فيه أمراء الجهات ليدلوا إلى الخليفة بماعندهم من الاحوال فى بلادهم ولتسمع شكوى من يشكوهم من رعيتهم وكان الخلفاء يلونه بأنفسهم وقلما يتخلفون وكان أكثرهم توليا لامرالحج بنفسه عمر بن الخطاب حجسنيه كلها لم يتخلف أبدآ إلا أنه حصل خلاف فى السنة الاولى من حكمه فقيل إنه أناب عنه عبدالرحمن بن عوف . وأبو بكر حج بنفسه مرة وأناب عنه مرة وعثمان حج معظم سنيه وعلى أناب عنه كل سنى خلافته لما شغل به من الاضطراب الذي كان بينه وبين معاوية

كان هذا الاهتمام بأمر الحج قد جمل له مظهراً عظيما وفائدة كبرى فى تعارف المسلمين بعضهم ببعض وأن الحلفاء يجيئهم من الاخبار مالايمكن أن يكون بو اسطة الولاة

#### الصلاة

كانت إقامة الصلاة من أعمال الخليفة فهو الذى يقيمها بنفسه أو بواسطة نائبه . وكان فى كل مصر مسجد جامع واحد تؤدى به الجمعة ولا ينصب هنبر فى غيره فلم تكن تقام إلا جمعة واحدة فى المصر يقيمها الخليفة إن كان أو الوالى ولم يبلغنا أنه . تعددت المنابر فى البلد الواحد فى عهد الخلفاء الراشدين

## العلم والتعليم

كانت الكتابة قبل مجىء الإسلام نادرة فى الآمة العربية خصوصا الحجاز ونجد غلما جاء الإسلام ساعد على انتشار الكتابة بين العرب. فنى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم جماعة من فقراء أسرى بدر فى أن يعلم كل منهم هشرة من صبيان المدينة الكتابة وكان ذلك فداءه . ولما افتتحت البلاد الفارسية وكان بالحيرة كثير عن يكتبون جلبوا جماعة منهم يعلمون الكتابة بالمدينة وكان أكثر النشء الذى نشأ فى عهد الحلفاء الراشدين يعرف الكتابة . أما الخلفاء أنفسهم فكانوا كلهم من الكتاب قبل الهجرة وقد كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم

ولم يكتب شيء من الكتب في ذلك العهد إلا القرآن فإنه جُمع في صحف في عهد أبي بكر وفي فهد عثبان كتبت منه مصاحف عدة أرسل بها إلى الأمصار ليكون كل مصحف إماما لأهل المصر الذي أرسل إليه. أما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجمع في كتاب و كذلك لم يكتب شيء في العلوم. أما الدينية منها فكانوا مكتفين بما فطروا عليه من معرفة اللغة العربية وفهم أساليها والشريعة إنما جاءتهم بهذه اللغة فكانوا يستقلون بفهمها وأما العلوم الصناعية فإن الآمة كانت لاتزال فيها على بداوتها وإن كان قد نبغ منها من أمكنهم إنشاء المدن ومسح الا راضي بالمران على ذلك لا بتعلم سابق

# المحاضرة الثانية والثلاثون

الدولة الأموية ـــ معاوية وترجمته ـــ انتخابه حال الامة حين انتخابه

الدولة الاموية

كان آمية بن عبد شمس بن عبد مناف سيداً من سادات قريش في الجاهلية يعادل. في الشرف والرفعة عمه هاشم بن عبد مناف وكانا يتنافسان رياسة قريش وكان أمية رجلا تاجراً كثير المال أعقب كثيراً من الأولاد والمال وكثرة العصبة كانا في الجاهلية من أكبراسباب السيادة بعد شرف النسب وكان لامية عشرة من الاولاد. كلهم ساد وشرف فنهم العنابس وهم حرب وأبو حرب وسفيان وأبوسفيان وعمرو وأبو عمرو ومنهم الاعياص وهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص وقد كان

حرب بن أمية قائد قريش كلها يوم الفجار وهو الذى تحمل الديات فى ماله حينها دعا الناس إلى الصلح فى ذلك اليوم رهن لسدادها ولده أبا سفيان: وكان حرب يسمر مع عبد المطلب بن هاشم وقددامت الآلفة بينهماطويلا وأبوسفيان كان صديقا للعباس بن عبدالمطلب فلم يكن هذان البطان متعاديين فى الجاهلية كايظنه بعض من لايدتى فى المسائل التاريخية وإنماكان يظهر فى بعض الآحيان شى، من التنافس الضرورى وجوده فى الآحيان المنقاربة وقد أشرنا إلى ذلك فيها مضى ولم يكن هذان البطنان مختلفين فيها به الشرف فى الجاهلية الآولى بل كان كل منهما قد أخذمنه قسطاو افراً البطنان مختلفين فيها به الشرف فى الجاهلية الآولى بل كان كل منهما قد أخذمنه قسطاو افراً أجابه من بنى عبد شمس جمع كا أجابه من بنى عبد شمس جمع كا أجابه من بنى هاشم وعاداه كثير من هؤلاء كا صدّ عنه كثير من أولئك إلا أن بنى هاشم وبنى المطلب حدبا على رسول الله للعصبية القومية العربية حيث حماه أبوطالب كبير بيته . وكان يزاحم بنى عبد مناف فى الشرف بيوت قرشية أخرى كآل مخزوم وآل أسد بن هبد العزى بن قصى

ولما اثنمرالمشركون على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان المؤتمرون من جميع قبائل قريش إلاأنه لم يكن فيهم من فيها للأ أبو لهب : جاءت الحروب الإسلامية والمشاهد الكبرى النبوية من بدر فا بعدها ولم ينل حظ الوقوف بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل من بنى عبد شمس وكان القائد الأكبر لقريش فى بدر من بنى عبد شمس بن عبد مناف وهو عتبة بن ربيعة ورئيسهم فى أحد والاحزاب أبوسفيان بنحرب بن أمية بنعبد شمس ولم يزل الأمر على ذلك حتى تأذن الله بفتح مكة فى السنة الثامنة من الهجرة وكان أبوسفيان رجلاعظيما فى نفسه ذا شرف يخشى على قومه أن تصييم مهانة أو مذلة ويتبع تلك الصفة غالبا مجبة الذخر والذكر فأنهى العباس خلى ومن دخل المسجد فهو آمن في عمله أحداً وهو أن أمر منا ديا ينادى بم يكتمن أغمد سيفه فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن أحد مثله المآن وفى ذلك اليوم أسلم معظم المتأخرين عن الإسلام من رجالات قريش وذوى النجدة فيها وكان وايسمون مشيخة الفتح . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمهم وكان يقابلهم قائما فاتحاً ذراعيه معانقا لهم كافعل بصفوان بن أمية الناس بإسلامهم وكان يقابلهم قائما فاتحاً ذراعيه معانقا لهم كافعل بصفوان بن أمية

والحارث بن هشام وغيرهم ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عفوه هنهم سيكون عيباً لاحتمالهم يعيرون به في مستقبل أيامهم

و بعدانتهاء فنح مكة ولى عليها شابامن بنى عبدشمس . استعمل أبو بكر مشيخة الفتح ومن لم تلحقهم أعمالهم بالسابقين في حروب الردّة فأبلوا فيها بلاء عظيمار أغنو اغناه حسنا ثم سير بهم إلى ثفورالشام وكانواكلهم في شوق إلى وقائع يقضون فيها الواجب الذي عليهم الإسلام حتى يكتب لهم في نصرته ما يمحو ما كتب عليهم في مغاضبته

ونمن اشتهر غناؤهم وعظم ذكرهم يزيد بنأبي سفيان فقد كان ولاه أبو بكرقيادة أحد الجنود الآربعة التي توجهت لفتوح الشام وكان الوالى على دمشق لعمر بن الخطاب وكان أخوه معاوية عاملا على إحدى الجهات الشامية فله مات يزيد استعمل عمر على عمله أخاه معاوية مضافا إلى ما كان له قبل من العمل وكان عمر يحسمنه بحسن السياسة رقوة التدبير والآمانة وهذا كل ما كان يطلب عمر من عماله: وفي عهد عثمان جمعت الشام كلها لمعاوية فصار واليه العام ويولى على الكور عمالا من قبله . ونزل هناك العدد الطيب من قريش ومن بنى عبد شمس فساسوا الجنود وأر هقوها بالطاعة

وعلى الجملة فإنّ بيت عبدشمس انتقل منسيادة فى الجاهلية إلىسيادة فى الإسلام وقد قال عليه السلام ( الناس معادن فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهوا) فاتصلت له السيادتان

وفروعه التى كانت فيهاالشهرة والحلافة اثنان فرع حرب برأمية وفرع أبىالعاص ابنأمية وكان منالفرع الآول ثلاثة خلماء ومنالثانى عشرة علىالشكل الآنى :

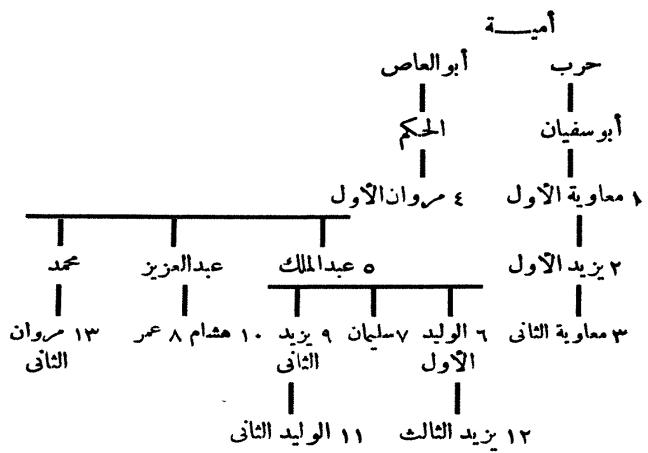

فقدتولى من الفرع الآول ثلاثة خلفا. ومن الثانى عشرة ومدّة خلافة هذه الدولة تبتدئ من اليوم الذى بويع فيهمعاوية بيعة عامّة فى ٢٥ ربيع سنة ٤١ وتنتهى بمقتل مروان الثانى بن محمد سنة ١٣٧ لثلاث بقين من ذى الحجة وهى ٩١ سنة وتسعة أشهر

# معاویة بنأبی سفیان

#### ترجمته

هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بنامية بن عبد شمس بن عبد مناف ولد بمكة قبل الهجرة بخمس عشرة سنة و في يوم الفتح كان سنه ٢٣ سنة و في ذلك اليوم دخل في الإسلام مع من أسلم من مسلمة الفتح وكان بعد إسلامه يكتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و في خلافة أبي بكر و لا ه قيادة جيش مدداً لا خيه يزيد بن أبي سفيان وأمره أن يلحق به في كان غازيا تحت إمرة أخيه وكان على مقدمته في فتح مدن صيدا . و عرقه و جبيل و بيروت و هي سواحل دمشق ثم و لاه عرولاية الاردن : و لما توفى يزيد في طاعون عمواس و لاه عمر بن الخطاب عمل يزيد على دمشق و ما معها . و في عهد

عثمان جمع لمعاوية الشام كلها فكان ولاة أمصارها تحت أمره وما زال والياً حقى استشهد عثمان بن عفان وبويع على بالمدينة فرأى أن لايبايعه لآنه اتهمه بالهوادة في أم عثمان وإيواء قتلته في جيشه و با يعه أهل الشام على المطالبة بدم عثمان وكان وراء ذلك انحاربه على بن أبي طالب في صفين وانتهت الموقعة بينهما بالتحكيم كامر ذكره فلسا اجتمع الحكان واتفقا على خلع على ومعاوية من الخلافة وأن يكون أمر المسلمين شورى ينتخبون لهم من يصلح لامامتهم بايع أهل الشام معاوية بالخلافة فصار معاوية إمام أهل الشام وعلى إمام أهل العراق ومازال الخلاف محتدما بينهما حتى قتل على ابن أبي طالب وسلم ابنه الحسن بن على الخلافة إلى معاوية وحينتذ اجتمع على بيعة معاوية أهل العراق والشام وسمى ذلك العام الحادى والآر بعون من الهجرة عام الجاعة لاتفاق كلة المسلمين بعد الفرقة و بذلك يكون ابتداء خلافة معاوية الخلافة العامة في ربيع الآول سنة على العامة في ربيع الما وسمى الما العامة في ربيع الآول سنة على العامة في ربيع الما العامة في ربيع الآول سنة على العامة في ربيع الآول سنة الهربية الما العامة في ربيع الآول سنة على العامة في ربيع الآول سنة على العامة في ربيع الآول سنة على العامة في ربيع الآول سنة الما العربية المسلمين بعد الفرقة و بذلك بكون ابتداء كلم العربي الما العربية العربية الما العربية العربية الما العربية الما العربية العربية

طريقة انتخاب معاوية

لم ينتخب معاوية للخلافة انتخابا عاما يعنى من جميع أهل الحل والعقد من المسلمين وإنما انتخبه أهل الشام للخلافة بعد صدور حكم الحكمين ولا يعتبره التاريخ بذلك خليفة . فلما قتل و با يع جند العراق ابنه الحسن رأى من مصلحة المسلمين أن يبايع معلوية ويسلم الآمر إليه فبا يعه فى ربيع الآقل سنة ٤١ فبيعته اختيار من أهل الشام وبطريق الغلبة والقهر من أهل العراق إلا أنها انتهت فى الآخر بالرضا عن معاوية والتسليم له من جميع الآمة ماعدا الحوارج

حالُ الآمة عند استلاممعاوية الآمر

تولى مماوية أمر الآمة وهي أقسام ثلاثة القسم الآول شيعة بني أميسة من أهل الشام ومن غيرهم في ألامصار الاسلامية. القسم الثاني شيعة على بن أبي طالب وهم الذبن كانوا يحبونه ويرون أنه أحق بالآمر من معاوية وغيره وأن أعقابه أحق بولاية أمر المسلمين من غيرهم ومعظم هؤلاء كان ببسلادالعراق وقليسل منهم بمصر: القسم الثالث الحوارج وهم أعداء الفريقين يستحلون دماء مخالفيهم ويرونهم مارقين من الدين وهم أشداء الشكيمة متفانون فيا يعتقدون يرون أن أول واجب عليهم. قتال معاوية ومن تبعه وقتال شيعة على لآن كلا قد ألحد على زعمهم في الدين ومع

مابينهما وهم من هذا النباين كانت أمة متمتعة بصفة الشجاعة والاقدام ومثل هذه الأمة تحتاج لسياسة حكيمة في إدارة شؤنها وإفاضة ثوب الآمن عليها: أمامعاوية نفسه فلم يكن أحد أوفرمنه يدافى السياسة صانع رءوس العرب وقروم مضر بالإغضاء والاحتمال والصبر على الآذى والمسكروه وكانت غايته فى الحلم لاتدرك وعصابته فيه لاتذع ومرقاته فيه تزل عنها الاقدام

كان الذى بهم معاوية ويقلقه أمرالخوارج لآنهم قوم قلما ينفع معهم حسن السياسة لآنهم قوم غلوا فىالدين غلواً عظيما وفهموا كثيراً منسه على غير وجهه ففرقوا كلمة الآمة ورأوا من واجبهم استعراض الانفس وأخذ الاموال ولنبدأ بذكر أخبارهم البيان تفاصيل أحوالهم

لما بويع معاوية بالكرفة كان فروة بن نوفل الاشجى معتزلافى . . . من الخوارج فرأوا أن الوقت قدحان لتجريد السيف فأقبلواحتى نزلوا النخيلة فأرسل اليهم معاوية جمعاً من أهل الشام فانهزم أهل الشام أمامهم فقال معاوية لاهل الكوفة والله لا أمان لم عندى حتى تكفونهم فخرج اليهم أهل الكوفة فقال لهم الخوارج أليس معاوية عدونا وعدوكم دعونا حتى نقاتله فإن أصبناه كنا قد كفيناكم عدوكم وإن أصابنا كنتم قد كفيته ونا فقالوا لابدلنا من قتالكم فأخذت أشجع صاحبهم فروة فهراً وأدخلوه الكرفة فولى الخوارج عليهم عبدالله بنأبي الحوساء الطائى فقاتلهم أهل الكوفة فقتلوهم وكان ابن أبي الحوساء قد خوف بالصلب فقال

ما إن أبالى إذا أرواحنا قبضت ، ماذا فعلتم بأوصال وأبشار تجرى المجرّة والنسران عن قدر ، والشمس والقمرالسارى بمقدار وقد علت وخير القول أنفعه ، أنّ السعيد الذي ينجو من النار

فلما قتل ابن الحوساء ولى الخوارج أمرهم حوثرة الاسدى فسار حتى قدم النخيلة فى مهم والفضم إليه فل ابن الحوساء وهم قليل فقال معاوية لابى حوثرة اكفى أمرابنك خصار إليه أبوه فدعاه إلى الرجوع فأبى فأداره فصمم فقال له يابني أجيئك بابنك فلعلك ثراه فتحن إليه فقال يا أبت أناوالله إلى طمنة نافذة أتقلب فيها على كعوب الرمح أشوق منى إلى ابنى فرجع إلى معاوية فأخبره فقال ياأبا حوثرة عتا هذا جداً ولما فظر حوثرة إلى أهل الكوفة قال ياأهداء الله أنتم بالامس تقاتلون معاوية لتهدوا

سلطانهوالیوم تقاتلون معمماویة انشدوا سلطانه فخرج إلیه أبوه فدعاه إلی البرازفقال یا آبت لک فی غیری مندوحة ولی فغیرك مذهب عنك شمحل علی القوم و هویقو ا، اكر رعلی هذی الجموع حوثرة به فعن قلیل ماتنال المغفرة

فحمل عليه رجل من طيء فقتله فرأى أثر السجود وقد لوح جبهته فندم على قتله ثم توالت الخوارج حتى أخافوا بلاد العراق فرأى معاوية أنه لابد من تولية العراق رجالا ذوى قدرة وحكمة يأخذون على أيدى السفهاء ويشتدون في طلب المريب فاختار رجلين كلاهما قد عرف بالسياسة وحسن الرأى وهمازياد بن سمية والمغيرة بن شعبة فأما زياد فقد كان من شيعة على وكان واليا له على فارس وقتل على وهو بها فذكر معاوية اعتصامه بفارس وأهمه ذلك فجعل المغيرة وسيطاً في استقدامه فأتى المغيرة زياداً وقال له إن معاوية استخفه الوجل حتى بعثنى إليك ولم يكل أحد يمد يده إلى هذا الآمر عير الحسن وقد بايع فخذ لفسك قبل النوطين فيستغنى عنك معاوية فقال زيادأ شرعلى وأرم الغرض الاقصى فإن المستشار ، وتمن فقال له المغيرة أرى أن تصل حلك على وأرم الغرض الاقصى فإن المستشار ، وتمن فقال له المغيرة أرى أن تصل حلك يجله وتشخص إليه ويقضى الله : وكتب إليه معاوية بأمانه بعد عودة المغيرة غرب غياد من فارس حتى أتى معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق منها وبما شياد من فارس حتى أتى معاوية فسأله عن أموال فارس فأخبره بما أنفق منها وبما حمل إلى هلى و بما بق عنده فصدة هماوية وقبض منه مابق عنده

وفي سنة ع إستلحق معاوية زياداً الحقه بأبي سفيان لاعتراف كان من أبي سفيان يذلك شهد به جمع وكان معاوية قسد كتب إلى زياد في حياة على يعرض له بولادة أبي سفيان إياه فلسا علم بذلك على كتب إلى زياد يقول له (إنى ولينك ما وليتك وأنا أراك له أهلا وقد كانت من أبي سفيان فلنة من أماني الباطل وكذب النفس لا توجب له ميرانا ولا تحل له نسبا وأن معاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله فاحذر شماحذر والسلام) فلما قتل على رأى معاوية أن يستميل زيادا واستصنى مودته باستلحاقه فكان يقال له بعد ذلك زياد بن أبي سفيان وهو بريد أن تكتب نياد إلى عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زيادو أراد زياد أن يحج بعد هذا الاستلحاق فسمع بذلك عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زيادو أراد زياد أن يحج بعد هذا الاستلحاق فسمع بذلك عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زيادو أراد زياد أن يحج بعد هذا الاستلحاق فسمع بذلك عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زيادو أراد زياد أن يحج بعد هذا الاستلحاق فسمع بذلك

لابيك إنى سمعت أنك تريد الحج ولابدمن قدومك إلى المدينة ولاشك أنك تطلب الاجتماع بأم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم فإن أذافت لك فأعظم به خزيا مع رسول الله وإن منعتك فأعظم به فضيحة فى الدنيا فترك زياد ألحج وفى السنة الخامسة والاربعين ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان فقدم البصرة آخر شهر ربيع الاول سنة ٤٥ والفسق ظاهر فاش فيها فحطبهم خطبته الشهيرة بالبتراء وإنما قيل لها ذلك لانه لم يحمد الله فيها ولما فى هذه الخطبة من روائع الدكلم و بديع الحكم وبيان سياسته فى حكم البلاد أحببنا إبرادها قال

أما بعد فإنّالجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغى الموفى بأهله علىالنارما فيهسفها ؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام ينبت فيها الصغير ولايتحاثى عنها الكبير كانكم لم تقرؤاكتاب الله ولم تسمعوا ماأعده من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأايم لأمل معصيته في الزمن السرمدي الذي لايزول. أتسكو نون كمن طرقت عينيه الدنيآ وسدت مسامعه الشهوات واختار الفانية على البتاقية ولاتظنون أنسكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقو اإليه من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله: ماهذه المواخيرالمنصوبة والضعيفة المسلوبة فىالنهارالمبصر والعددغير قليل: ألم يكن منكم نهاة يمنع الغواة : عن دلج الليل وغارة النهار قربتم القرابة و باعدتم الدين تعتذرون بغير العذر وتعضون على المختلس كل امرئ منكم يذب عنسفيه صنيع من لايخاف عاقبة و لا يرجو معاداً . ماأنتم بالحلماء ولقد اتبعتم السفهاء فلم يزل بكم ماترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا حرم الإسلام ثمماطرقوا وراءكم كنوسا في مكانس الريب . حرام على الطعام والشراب حتى أسويها بالارض هدما وإحراقاً . إنىرأيت آخر هذا الامر لايصلح إلابمـاصاح أوله: اين فيغيرضعف وشدّة في غيرعنف وإنى أقسم بالله لآخذنالولى بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحبح منكم فىنفسه بالسقيم حتى ياتي الرجل منكم أخاه فيةول انج سمد فقد هلك سعيد أو تستقيم لى قناتكم إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة فإذا تعلقتم على بكذبة فقدحلت لكم معصيتى فإذاسمعتموها منى فاغتمزوها في واعلموا أنّ هندى أمثالهـا من نقب منـكم عليه فأنا ضامن لمــا ذهب من ماله فإياى و دلج الليل فإنى لاأوتى بمدلج إلاسفكت دمه وقد أجلتكم فى ذلك بمقدار مايأتي الحنبر الكوفة ويرجع البكم. وإياىودعوى الجاهلية فإنى لاأجد

أحدا عليها إلا قطعت لسانه . وقد أحدثتم أحداثا لم تكن وقلما أحدثنا لكل ذنب عقوبة فمن غرق قوما غرقناه ومن حرق على قوم حرقناه ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه ومن نبشقبرادفنته فيهحيافكفوا عنىأيدبكموألسنتكم أكففءنكم لسانى ويدى ولايظهر من أحد منكم خلاف ماعليه عامتكم إلا ضربت هنقه ، وقدكان بيني و بين أقوام إحن جملت ذلك دبرأذنى وتحت قدمى فمنكان منكم محسنا فليز ددإحسانا ومن كان مسيئا فلينزع عن إساءته إنى لو علمت أنّ أحداً منكم قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعاً ولم أهتك له ستراً حتى يبدى لى صفحته فإذا فعل لم أناظره فاستأنفوا أموركم وأعينوا علىأنفسكم فربمبتئس بقدومنا سيسر ومسرور بقدومناسيبتئس. أيهاالناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا ونذود عنكم بني. الله الذي خولنا فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحببنا ولسكم علينا العدل فيما ولينا فاستوجبوا عدلنا وفيتما بمناصحتكم لنا واعلموا أنى مهما قصرت عنـه فلن أقصر عن ثملاث لست محتجبا عن طالب حاجة منسكم ولو أتانى طارقا بليسل ولا حابسا رزقا ولا عطاء عن إبانه ولابحراً لسكم بعثماً فادعوا الله بالصلاح لاثمتمكم فإنهم ساستمكم المؤذبون وكهضكم الذىإليه تأوون ومتىتصلحون يصلحوا ولاتشربوا قلوبكم بغضهم فيشتد لذلك غيظكم ويطول له حزنكم ولا تدركوا حاجتكم مع أنه لواستجيب لم فيهم لكان شراً لمكم . أسأل الله أن يمين كلا على كل فإذا رأيتمونى أنفذ فيكم الأمر فانفذوه على إذلاله وايم الله إنّ لىفيكم لصرعى كثيرة فليحذركل منكم أن یکون من صرعای

فقام إليه عبد الله بن الآهتم فقال أشهد أيها الآهير لقد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب فقال كذبت ذاك نبيالله داود فقال الا حنف لقدقلت فأحسنت أيهاالا مير والثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء وإنا لن نثني حتى نبتلي فقال صدقت : فقام إليه أبوبلال مرداس بن أدية وهو من الحوارج وقال أنبأ الله بغير ماقلت قال الله تمالي (وإبراهيم الذي وفي أن لاتزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلاماسعي) فأوعدنا الله خيراً بما أوعدتنا يازياد . فقال زياد إنا لن نصل إلى الحق فيك وفي أصحابك حتى تخوض في الباطل خوصا

واستعمل على شرطته عبد الله بن حصنوأجل الناسحتى بلغ الحبرالكوفة وعاد

إليه وصول الخبر فكان يؤخر العشاء الآخرة ثم يصلي فيأمر رجلا أن يقرأ سورة البقرة أو مثاها يرتل الفرآنفإذا فرغ أمهل بقدرمايرى أنّ إنسانا يبلغ أقصى البصرة ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج فيخرج فلا يرى إنسانا إلا قتله فأخذ ذات ليسلة أعرابيا فأتى به زياداً فقال له هل سمعت النداء فقال لا واللهقدمت بجلوبة لىوغشيني الليـل فاضطررتها إلى موضع وأقمت لاصبح ولا علم لى بمـا كان من الامير فقال أظنك والله صادقاً ولمكن في قنلك صلاح الآمة ثم أمر به فضربت عنقه : وكان زياد أزلمن شدد أمرالسلطان وأكد الملك لمعاوية وجرد سيفه وأخذبالظنةوعاقب على الشبهة وخافه الناس خوفا شديدا حتى أمن بعضهم بعضا وحتى كان الشيء يسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه ولا يغلق أحد بابه وأدرالعطاء وبني مدينة الرزق وجعل الشرط أربعة آلاف. وقيل له إنّ السبيل مخرفة فقال لاأعانى شيثا وراء المصرحتي أصلح المصر فإن غلبني فغيره أشد غلبةمنه خلما ضبط المصر وأصلحه تكلم ما وراء ذلك فأحكمه : قال أبو العباس المبرد فى صفة زياد ومعاملته للخرارج كان يقتل المعلن ويستصلح المسر ولايجز دالسيفحتي تزول التهمة . ووجه يوما محينة بن كبيش الاعرجي إلى رجل من بني سعد يرى رأى الخرارج فجاء بحينة فأخذه فقال إنيأريد أن أحدث رضوما للصلاة فدعني أدخل إلى منزلی قال ومن لی بخروجك قال الله عز وجل فتركه فدخل فأحدث وضوماً ثم خرج فأتى مهجينة زياداً فلمامثل بين يديه ذكرالله زياد تمصليءلينبه ثمذكر أبابكروعمر وعثمان بخير ثممقال قعدت عنى فأنكرت ذلك فذكر الرجل ربه فحمده ووحده ثم ذكر النىعليهالسلام شمذكرأ بابكر وعمر بخيرولم يذكرعثمان ثمأقبل علىزياد فقال إنك قد قلت قولافصدقه بفعلك وكان من قرلك ومن قعد عنا لم نهجه فقعدت فأمر له بصلة وكسوة وحملانفرجالرجلمن عند زياد وتلقاه الباس يسألونه فقال ماكلكمأستطيع أن أخبره ولكن دخلت على رجل لايملك ضرآ ولانفعا لنفسه ولاحياة ولانشورآ خرزق الله منه ما ترون . وكان زياد يبعث إلى الجماعة منهم فيقول ما أحسب الذي يمنعكم عن إنياني إلاالرجلة فيقولون أجل فيحملهم ويقول اغشونيالآن واسمروا عندى و بلغ زياداً عن رجل يكني أيا الخير من أهل المأس. النجدة أنه يرى رأى الخوارج خدعاه فولاه جند يسابور ومايليها ورزقه أربعة آلاف درهم كل شهر وجمل عمالته فى كلسنة مائة ألف فكان أبو الحيريقول مارأيت شيئاً خيراً من لزوم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة فلم يزل و الياحتى أنكر منه زياد شيئا فتنمر لزياد فحبسه فلم يخرج من. حبسه حتى مات

وفى سنة . ٥ أضاف معاوية إلى زياد ولاية الكوفة بعدموت المغيرة بن شعبة فصار والى المصرين وهو أول من جمعا له فسار إلى الكوفة فلماو صلها خطب أهلها فحصب وهو على المنبر فجاس حتى أه سكوا ثم دعاقو ما من خاصته فأخذوا أبواب المسجد ثم قال ليأخذ كل رجل منكم جليسه ولا يقوان لاأدرى من جليسى ثم أمر بكرسى فوضع له على باب المسجد فدعاهم أربعة أربعة يحلفون ما مناحص بلى فن حلف خلاه و من لم يحلف حبسه حتى صار إلى ثلاثين فقطع أيديهم . واتخذ زياد المقصورة حين حصب . وكان يقيم بالبصرة ستة أشهر و بالكوفة مثلها

كان بالكوفة جماعة من شيعة على رأسهم حجر بن عدى الكندى وعمرو بن الحمق وأشباههما فبلغ زيادآ أنهم يجتمعون ويقعون فيمعاوية وعماله فجاء الكوفة وصعد المنبر وقالأمابعدفار غبالخي والغيوخيم إن وؤلاء جموا فأشروا وأمنوني فاجترءوا علىالله ائن لم تستقيموا لاداوينكم بدوائكم واست بشيء إن لمأمنع الكوفة منحجر وأدعه نكالًا لمن بعده ويل أمَّك ياحجر سنط العشاء بك على سرحان. وأرسل إلى حجريد عوه و هو بالمسجد فأبي حجر أن بجيء فأمر زياد صاحب شرطته أن يبعث إليه جماعة ففعلفسهم أصحاب حجر فجمع زياد أهل الكونة وقال تشجون بيدو تأسون بأخرى أبدانكم معىوقلوبكم معحجرالاحمق هذا والله من رجسكم والله لتظهرن لي. براءتكم أولآتينكم بقوم أقيم بهم أودكم وصعركم فقالو امعاذاته أن يكون لنار أى إلاطاعتك ومافيهرضاك قال فليقم كلمنكم فليدع منعندحجر منعشيرته وأهله ففعلوا وأقامو اأكثر أصحابه عنه وقال زياد لصاحب شرطته الطلق إلى حجر فاتنى به فإن أبي فشدوا عليهم. بالسيوف-تى تأتونى به وبمن معه فبمدخطوب طويلة جيء به فلمارآه زياد قالله مرحبا أباعبدالرحمن حربأيام الحرب وحرب وقدسالم الناس علىأهلهاتجني براقش فقال حجر ماخلعت طاعة ولا قارقت جماعة وإنى على بيعتى فأمر به إلى السجن ثم طلبأصحابه فهرب بعضهم وأخذ بعضهم وعدتهم اثناءشر رجلا فأودعهمالسجن وأحضرشهودآ شهدوا على حجر أنه جمع الجموع وأظهر شتم الحليفة ودعا إلى حرب أمير المؤمنين. وأظهر أن هذا الامر لايصلح إلا في آل أبي طالب ووثب بالمصر وأخرج عامل أمير المؤمنين وأظهر عذر أبى تراب والترحم عليه والبراءة من عدوه وأهمل حربة وأن هؤلاء النفر الذين معه هم رؤس أصحابه على مثل رأيه وكان الشهود على ذلك كثيربن من أهل الكوفة فكتب شهادتهم وأرسل بها وبحجر وأصحابه إلى معاوية فسير بهمحتى انتهوا إلى مرج عذراً عند دەشق،أمر معاوية بقتل ثمانية منهم وترك ستة وهم الذين تبرموا من على بنأبي طالب

ولما بلغ عائشة خبر حجر أرسات عبد الرحمن بن الحارث إلى معاوية فيه وفى آصحابه فقدم عليه وقد قتالهم فقال له عبد الرحمن أين غاب عنك حلم أبي سفيان قال حين غاب عنى مالك من حلماء قومى وحملني ابن سمية فاحتملت وقالت عائشة لولاأنا لم نغير شيئاً إلا صارت بنا الأوور إلى ماهو أشدّ منه لغيرنا قتل حجر : وقالت هند بنت زيد الانصارية ترثى حجراً وكانت تتشيع

> ترفع أبها القمر المنير تبصر هل ترى حجراً يسير يسير إلى معاوية بن حرب ليقنله كما زعــــم الأمير تجبرت الجبابر بعد حجر وطاب لها الخورنق والسدير وأصبحت البلاد له محولا كأنب لم يحيها مزن مطير تلقتك السلامة والسرور وشیخا فی دمشق له زئیر فإن تهلك فكلزعيم قوم من الدنيا إلى هلك يصير

ألاياحجر حجر بيءدي أخافعليك ماأردى مديا وتوفى زياد فى سنة عن بالطاعون

والمطلع هلى الطريقة التي حكم بهازياد بلادالعراق يراها بمثابة إعلان حكم مرفى فإن أخذ الولى بالمولى والمةيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصى والصحيح فى جسمه بالسقيم أمر ليسجاريا على القانون الشرعى الذي يقصر على المسؤلية على المجرم وإنما ذلك شيء يلجأ إليه الإداريون لتخفيف آلام الجرائم وإرهاب الناس حتى يأمن الناسشرهم وفائدة ذلك فىالغالب وقتية . ومن ذلك وضعه العقوباتالنىشرعها اللجرائم المحدثة كما قال من نقب عن بيت نقبت عن تلبه و من نبش قبرا دفنته فيه حيًّا ومن ذلك : عقوبته للدلج بالقتل . كل هذه قوانين عرفية شديدة رآها لائقة لأهل العراق وقد أفادت فى إصلاح حالهم لآن الآمان ساد وقل خروج الخوارج فى زمنه ولكنه ضحى فى سبيل الوصول إلى ذلك شيئا كثيراً والتاريخ إنما يعطى الإنسان صفة السياسة والحكمة إذا تمكن من إصلاح الفاسد بقليل من العسف لانقول ذلك هضها لحق زياد لآنه يعتبراً قلولا فالعراق إسرافا فى الدماء ولقد بذل من وعده ما يقوم بوهيده فقال إنه لا يحتجب عن طالب حاجة وإن أناه طارقا بليل و لا يحبس عطاء و لارزقا عن إبانه ولا يحمر لهم بعثا و هذه الآشياء الثلاثة متى و فرها الوالى وصدقها لا نجد سببا للئورات و لا الفتن يلذلك يقول بعض المؤرخين إن زياداً لم بحتج لتنفيذ ما أو عدبه من العقوبات إلا قليلا لآن علم م بصدقه فى الإيعاد أخافهم وأرهبهم وصيرهم يقفون عند الحد المشروع لهم وعلى الجملة فإن عهد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن وهذا مما يسطره الناريخ لعرب العراق آسفا وذلك أنهم قوم لا يصلحهم إلا الشدة وإذا ولهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وار تكبوا المصاعب وأجرموا إلى الآمراء أو الحلفاء من غير مبينة واضحة

# الححاضرة الثالثة والثلاثون

المغيرة بن شعبة ـــ عبيد الله بن زياد ـــ الفتوح فى عهد معاوية بيعة يزيد ـــ وفاة معاوية

#### المغيرة بنشعبة

أما المغيرة بن شعبة فكانت سياسته أرفق وألين . أحب العافية وأحسن فىالناس السيرة ولم يفتش أهل الآهواء عن أهوائهم وكان يؤتى فيقال إن فلانا يرى رأى الخوارج فكان يقول قضى الله أن لا يزالوا مختلف ين وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون فأمنه الناس وكانت الخوارج ياتى بعضهم بعضا ويتسذا كرون مكان إخوانهم بالنهروان ويرون ان فى الإقامة الغبن والوكف وأن فى جهاد أهل القبلة الفضسل والآجر : وقد فزع الخوارج فى عهده والوكف وأن فى جهاد أهل القبلة الفضسل والآجر : وقد فزع الخوارج فى عهده الحد نفر منهم المستورد بن هلفة التميمى من تيم الرباب وحيان بن ظبيان

السلبي ومعاذ بن جوين بن حصين الطائي فولوا أمرهم بعد الشورى المستورد بن علفة آلانه كان أسن القوم واتعدوا أن يتجهزوا ويتيسروا ثم يخرجوا في غرة الهلال هلال شعبان سنة ٣٤ فكانوا في جهازهم وعدتهم فجاء رئيس شرطة المغيرة إليه وأخبره أن القوم مجتمعون في منزل حيان بن ظبيان وأنهم اتعدوا الحروج في هلال شعبان فأمره المغيرة أن يسير بالشرطة ويحيط بدار حيان ويأتيه بهسم فسار رئيس الشرطة وأحاط بدار حيان وقبض على المجتمعين هناك فقال لهم المغيرة ماحملكم على ما أردتم من شق عصا المسلمين فقالوله ما أردنا من ذلك شيئا ومن الغريب أنهم يكذبون مع أنّ الخوارج تبرأ من الكاذب \_ قال المغيرة بلى قد بلغني ذلك عنكم قد صدق ذلك عندى جماعتكم . قالوا له أما اجتماعنا في هذا المنزل بلغني ذلك عنكم قد صدق ذلك عندى جماعتكم . قالوا له أما اجتماعنا في هذا المنزل فأمربهم إلى السجن فلم يزالوا فيه نحواً من سنة وسمع إخوانهم بأخذهم فحذروا وخرج فأمربهم إلى السجن فلم يزالوا فيه نحواً من سنة وسمع إخوانهم بأخذهم فحذروا وخرج المستورد وأصحابه فبلغ الخبر المغيرة أنّ الخوارج خارجة عليه في أيامه تلك وأنهم قداجتمعوا على رجل منهم فقام في أهل السكوفة خطيبا فقال :

(أما بعد: فقد علم أيها الناس أنى لم أزل أحب لجاءتكم العافية وأكف عنكم الآذى وإنى والله لقد خشيت أن يكون أدب سوء لسفها أنكم فأما الحلماء الآتها فلا وايم الله لقد خشيت أن لاأجد بدا من أن يعصب الحليم التق بذنب السفيه الجاهل فكفوا أيها الناس سفها عكم قبل أن يشمل البلاء عواقمكم وقد ذكر لى أن رجالا منكم يريدون أن يظهروا فى المصر بالشقاق والخلاف وايم الله لا يخرجون فى حى من أحياء العرب فى هذا المصر إلاأ بدتهم وجعلتهم نكالا لمن بعدهم فيظر قوم لانفسهم قبل الندم فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار) فقام إليه معقل بن قيس الرياحى فقال أيها الآهير هلسى لك أحد من هؤلاء القوم فإن كانوا سموا لك فأعلنا من هأن كانوا منا كفينا كم وإن كانوا من غير من الرياحى فقال ماسمى لى أحد منهم ولكن قد قبل لى إن جماعة يريدون فأت يخرجوا بالمصر فقال معقل أمصلحك فإنى أسير فى قومى وأكفيك ماهم فيه فليكفنى كل امرى من الرؤساء قومه و إلا فوالذى لا المغيرة وأرسل إلى الرؤساء وقال لمم فيكفنى كل امرى من الرؤساء قومه و إلا فوالذى لا المغيرة لا تحوان عما كنتم تعرفون فليكفنى كل امرى من الرؤساء قومه و إلا فوالذى لا المغيرة لا تحوان عما كنتم تعرفون

إلىماتنكرون وعما تحبون لى ماتكرهون فلا يلم لاىم إلا نفسه وقد أعذر من أنذر فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم فناشدوهم الله والإسلام إلا دلوهم على من يرون أنه يهيمجفتنة أويفارق جماعة

ولما كان الخوارج قدنزلوافي إحدى دور عبدالقيس قام صمصمة بن صوحان العبدى وقد بلغه خبر نزول المستورد ومن معه في دار العبدى فكره أن يؤخذوا في عشيرته وكره مساءة أهل بيته من قومه فخطبهم خطابا حسنا قال في آخره ( ولاقوم أعدى لله ولكم ولاهل بيت نبيكم ولجماعة المسلمين منهذه المسارقة الخاطئة الذين فارقوا إمامنا واستحلوا دماءنا وشهدوا علينا بالكفر فإباكم أن تؤوهم فىداركم أو تكنموا عليهم غإنه ليس ينبغي لحي من أحياء العرب أن يكون أعدى لهذه المبارقة منكم وقد والله ذكر لى أنَّ بعضهم في جانب من الحي وأنا باحث عن ذلك وسائل فإن كان حكى ل ذلك حقا تقرّبت إلى الله بدمائهم فإنّ دماءهم حلال ) ولما بلغ ذلك المستوردكره المقام بمنزل العبدى ولمسا بلغ من في عبس المغبرة إجماع أهل المصر على نني من كان بينهم من الخوارج وأخذهمقال معاذبن جوين فىذلك

فياليتني فيكم على ظهرر سابح وياليتني فيحكم أعادى حسسدركم يعز على أن تخافوا وتطردوا ولماً يفرق جمعهم كل ماجــــد مشيحا بنصل السيف في حمس الوغي ثم خرج المستورد وأصحابه إلى سوراً فتتاموا بها ٣٠٠ رجل تمساروا إلىالصراة

أقمتم بدار الخاطئـــين جهــالة وكل امرى منكم يصاد ليقتـــلا فشدوا على القوم العداة فإنها إقامتكم للدبع رأيا مضللا شديد القصيرى دارعا غير أعزلا فيسقيني كأس المنيــة أولا ولما أجرد في المحلين منصلا إذا قلت قلد ولي وأدبر أقبلا يرى الصبر في بعض المواطن أمثلا وعــــز على أن تضاموا وتنقصوا وأصبح ذا بث أسيرا مكبلا ولو أننى فيلكم وقلد قصدوا للكم أثرت إذا بين الفريقين قسطلا فيارب جمع قـــد فللت وغارة شهدت وقرن قد تركت مجـــدلا

فباتوا بها ليلة فلما علم بذلك المغيرة دعا رؤساء الناس فقال إنَّ هؤلاء الآشقياء قد أخرجهم الجبن وسوء الرأى فمنترون أبعث اليهم فقام اليه عدى بن حانم فقالكلنا لهم عدر ولرأيهم مسفه وبطاعتك مستمسك فأينا شئت سار اليهم فقاممعقل بنقبس خقال إنك لاتبعث اليهم أحداً عن ترى حولك من أشراف المطرُّ إلا وجدته سامعاً مطيعاً ولهم مفارقاً ولهلاكهم محباً ولا أرى أصلحك الله أن تبعث اليهم أحداً من الناس أعدى لهم ولاأشد عليهم منى فابعثنىاليهم فإنى أكفيكهم بإذنالله فقال اخرج على اسم الله فجهز معه ثلاثة آلاف رجل وتخيرو هم من نقاوة شيعة على وفرسانهم فخرج يتبع آثارهم ولما وصل المدائن قدم بين يديه أبا الرواغ اليشكرى في ٣٠٠ فلحقهم بالمذار مقيمين فبات ليلته حتى إذا أصبح خرج عليه الخوارج فشدوا عليه وعلىمن معه فما ثبت لهم إنسان ثم إن أبا الرواغ صاح وقال يافرسان السوء قبحكم الله سائر اليوم الكرة الكرةفعادوا إلى الحلةمرة ثانيةواكنهم لميصبروافيها أيضاوانكشفوا خقال لهم الرواغ الصرفوا بنا فلنكن قريبا منهم لانزايلهم حتى يقدم علينا أميرتا هَــاأة ح بنا أن نرجع إلى الجيش وقدانهزمنا منعدونا ولم نصبر لهم حتى يشتد القتال وتكثرالقتلي فقال لهرجل إنّالله لايستحبي من الحققد والله هزمونا قالأبوالرواغ لاأكثر الله فينا مثلك إنامالم ندع المعركةفلم نهزم إنامتي عطفنا عليهم وكناقر يبامنهم خنكن على حال حسنة حتى يقدم علينا الجيش فوقفوا قريبا منهم حتى قدم معقل خشكراً با الرواغ على ثباته فقال له أبوالرواغ أصلحك الله إنَّ لهم شدات منكرات خلاتكن أنت تليها بنفسك ولكن قدم بين يديك من يقاتلهم وكن أنت منوراء الناس درماً لهم فقال نعها رأيت فما كان ريثها قالها حتى شدّوا عليه وعلى أصحابه فلما غشوه انجفل عنه أصحابه وثبت ونزل وقال الارض الارض يا أهل الإسلام ونزل معمه أبو الرواغ و ناس كثير من الفرسان وأهل الحفاظ نحو من ٢٠٠ رجل ولما رآه الناس قد ثبت كروا راجمين ثم حجز بينهم الليل وفى أثنائه بلغ الخوارج أن جيشاً من البصرة قد أرسل لقتالهم فلم يروا أن يقفوا حذار أن يقعوا بين جيشين فرحلوا من وراءجيش معقل ولم يعلم معقل برحياهم إلا عندالصبح فعادمتهما آثارهم وأبوالرواغ على مقدّمته في ٣٠٠ فلحقهم بجرجرا يافلبارآه الخوارج شدّراعليه شدّة واحدة صدقوا خيهاالحملة فانكشف جنداً بوالرواغ وبتى معه نحو مائة رجل فعطفعليهم وهويقول:

إن الفسي كل الفتي من لم يهـل إذا الجبان حاد عن وقع الأسل قد علمت أنى إذا البأس نول أروع يوم الهيمج مقدام بطل ثم عطف وعطف معه أصحابه الذين ثبتوا فصدقوا القتال حتى ردوهم إلى مكانهم الذى كانوافيه ولمسارأى الخوارج ذلكخافوا منجىء معقل فتركوا الموقعة وساروا وأبوالرواغ فيآ ثاره . قال المستورد لاصحابه إنالذين مع أبي الرواغ م حرَّا صحاب. معقل فهلم فلنقابل معقلا قبلأن يلتتي بأصحابه فعاد المستورد بجنده وترك أبا الرواغ بعد أن خدعه ولم يكن إلاقليل حتى التتى بمعقل وأصحابه ومقدمته ليست عنــده فلنا رآهم معقل نصب رايته ونزل ونادى ياعباد الله الارض الارض فنزل معه نحو من ٢٠٠ رجل فحمل عليهم الخوارج فاستقبلوهم بأطراف الرماح جثاة على الركب وصيروا على حملات الحنوارج الشديدة : وبيناهم على تلك الحال إذا طلعت عليهم مقدمة أصحاب الرواغ واشـتد القتال وكانت نتيجته أن قتـل المستورد وسائر أصحابه ماعدا خمسة منهم وقتل معقل بن قيس رئيس ألجيش وكان معقل قد بارز المستورد بيد معقل السيف وبيد المستورد الرمح فأشرع المستورد الرمح فىصدر معقل حتى خرجالسنان من ظهره وضربه معقل بالسيف على رأسه حتى خالط أم الدماغ فخراً ميتين وبذلك انتهى أمر هؤلاء القوم الذين لم يكن يمكن أن يماثلهم أحد في شداتهم المنكرة قال الشعبي ماولينا وال بعد المغيرة مثله وإن كان لاحقا بصالح من كان قبله من العال . وأقام المغيرة عاملا لمعاوية سبيع سنين وأشهراً وهو من أحسن شيء سـيرة وأشده حباً للعافية غير أنه لايدع ذم علىوالوقوع فيه والعيبلقتلة عثمانواللعن لهم والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار له والتزكية لاصحابه وكان يقول لاأحب أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا بذلك وأشتى ويعز فىالدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة والكني قابل من محسنهم وعاف عن مسيتهم وحامد حليمهم وواعظ سفيهمحتى يفرق بيني وبينهم الموت وسيذكرو نني لوقد جربوا العمال بعدى قال شيخ من أهل الكوفة قد والله جربناهم فوجدنا خيرهم أحمدهم للبرى. وأغفرهم. للمسيء وأقبلهم للمذر . وتوفى المغيرة سنة ٥١ ولو وازناه بزياد لرجح عليه لانه. أصلح المصر بقليل من الشدة والعنف

ومن ولاة العراق الاشداء عبيد الله بن زياد ولاه معاوية البصرة سنة ٥٥ وقك

اشتد على الحنوارج شدة لم يفعلها أبو زياد فقتل منهم سنة ٥٨ جماعة كثيرة صبراً وفي الحرب جماعة أخرى وعن قسل صبراً عروة بن أدية أخو أبي بلال مرداس ابن أدية وكان سبب ذلك أن ابزياد خرج في رهانله فلما جلس ينتظر الحنيل اجتمع الناس و فيهم عروة بن أدية فأقبل على ابنزياد فقال خس كن في الام قبلنا فقد صرن فينا: (أتبنون بكل ربع آية تعبثون و تتخذون مصافع لعلم تخلدون و إذا بعاشتم بعاشتم جبارين) و ذكر خصلتين أخريين ، فلما سمع ذلك ابنزياد ظن أنه لم يحترئ عليه الاومعه جماعة من أصحابه فقام وركب و ترك رها به : فقيل لعروة ماصنعت تعلمن والله ليقتلنك فتوارى فطلبه ابنزياد في الكوفة فأخذبها فقدم به على ابن زياد فأمر به فقطعت يداه و رجلاه ثم دعا به فقال كيف ترى قال أرى أنك أفسدت دنياى وأفسدت آخرتك يداه و رجلاه ثم دعا به فقالم و خرج أخوه مرداس في أربدين رجلا بالآهو از فبعث اليسم ابن زياد جيشاً عدته ألهان وعليهم أبن حصن التميمي فهزمه الخوارج فقال شاعرهم

أألفا وثرمن فيها زعمتم ويقتلكم وآسك أربعونا كذبتم ليس ذاككا زعمتم لكرن الخوارج مؤمنونا هي الفئة الكثيرة ينصرونا

ولم يزل عبيدالله واليا على البصرةحتى توفى معاوية

وفى مصركان الوالى عمرو بن العاص فاتحها وأعرف الناس بها ولم يزل واليا عليها حتى مات سنة ٤٣ فولى بدله ابنه ثم عزله بعد ذلك وولى غيره ولاة سيأتى ذكرهم متى بدأنا فى تاريخ مصر

أما الحجاز فكان ولاته دائما من بنى أمية وكانت ولاية المدينة بين مروان بن الحكم وسعيد بنالعاص يتداولانها وكان معاوية إذا أراد أن يولى رجلا من بنى حرب ولاه الطائف فإن رأى منه خيراً وما يعجبه ولاه مكة معها فإن أحسن الولاية وقام بما ولى قياما حسنا جمع له معهما المدينة فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل هو فى أبى جادفاذا ولاه مكة قيل هو فى القرآن فإذا ولاه المدينة قيل هوقد حذق: وكان ولاة المدينة فى الغالب همالذين يقيمون للناس الحج فإن معاوية لم يحج بنفسه إلامرتين سنة ع وسنة ، ٥ و فيها عداهما كان يقيمه هؤلاء الولاة وكلهم من بنى أمية

#### الفتوح في عهد معاوية

لم يكن فالشرق على حدود بلادالفرس إلا فترح قليلة والذي كان إنما هوإرجاع الناكثين من أهـل تلك البلاد إلى الطاعة وغزا عبدالله بن سوار العبدى الذي كان أميراً على ثغر السند القيمّان <sup>(١)</sup> مرتين وفيالمرة الثانية استعانالقيقان بالبرك فقتلوه عوغزا المهلب بن أبي صفرة الآزدي ثفر السند فأتى بنة ولاهور (٢) وهما بين الملتان حكابل فلقيه العدو وقاتله ولتى المهلب ببلاد القيقان ثمانية عشر فارسا من النرك خقانلوه فقتلوا جميما فقال المهلب ماجمل هؤلاء الاعاجم أولى بالتشمير منا فحذف الخيل وكان أول من حذفها من المسلمين . وكانت همة المسلمين مرجهة نحو الشيال والغرب حيث بملكة الروم كان على عهد مماؤية من ملوك الروم ملكان أحدهما قسطنطين الثاني بن هر قل الثاني الذي ولي الملك من سنة ٦٤٦ إلى سنة ٦٦٨ و قسطنطين الرابع بوغاناتس الذي ولي من سنة ٦٦٨ إلى سنة ٦٨٥ ودولة الروم لم تزل فيها الحياة تغير على البلاد الإسلامية لما بينهما من الجوار فرتب معاوية الغزو إلىهامراً وبحرآ أما البحر فكانت الاساطيل فىزمنه كثيرة لاهتهامه بأمرها وساعده علىذلك كثرة الغابات بجبال لبنان حتى بلغت أساطيله . ١٧٠٠ ألفا وسبعمائة سفينة كاملة العدد والعدد وصار يسيرها فىالبحر فترجع غانمة وافتتحها عدةجهات منها جزيرة قبرص وبعض جزائر اليونان وجزيرة رودس افتتحها جنادة بن أبي أمية الازدى ونزلها المسلمون وهم على حذر من الروم وكانوا أشدّ شيء على الروم يعترضونهم في البحر ويأخذون سفنهم وكان معارية يكثر لهم العطاء وكان العدو قد خافهم

وأما فى البر فرتب الشواتى والصوائف والشواتى جمع شانية وهى الجيش الذى يفزو فى الصيف فكانت الفزوات فى الشتاء والصوائف جمع صائفة وهى الجيش الذى يغزو فى الصيف فكانت الفزوات متتابعة والثغور محفوظة من العدو وفي به جهزه عاوية جيشا عظيما لفتح القسطنطينية براد بحراً وكان على الجيش سفيان بنءوف وأمرابنه يزيدان يغزوا معهم وكان فى هذا الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبوأ يوب الانصارى وغيرهم وعبد العزيز بن خرارة الكلابي فساروا حتى بلغوا القسطنطينية فاقتتل المسلون والروم فى بعض الآيام

(١) من بلاد السند عما يلي خراسان (٢) مدينة بكابل

واشتدت الحرب بينهم فلم يزل هبدالعزيز يتعرض للشهادة فلم يقتل فأنشأ يقول:
قد عشت فى الدهر أطواراً على طرق شتى فصادفت منها اللين والبشما
كلا بلوت فلا النعاء تطربنى ولا تخشعت من لاوائها جزعا
لايملا الامر صدرى قبل موقعه ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا
ثم حمل على من يليه فقتل فيهم وانغمس بينهم فشجره الروم برماحهم حتى قنلوه
خبلغ خبر قتله معاوية نقال لابيه والله هلك فنى العرب فقال ابنى أو ابنك قال ابنك

فإن يكن الموت أودى به وأصح منح الكلابي زيراً فكل فتى شارب كأسب فاما صغيراً وإما كبيرا

ولم يتمكن هذا الجيش من فنح القسطنطينية لمنابة أسوارها ومنعة موقعها وفتك نالنار الإغريقية بسفنهم . وفى أثناء الحصار توفى أبو أيوب الانصارى خالد بن زيد وهو الذى نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حينها هاجر وقد دفن خارج المدينة قريبا من سور الفسطنطينية ولا يزال قبره بها يزار الآن وعليه مسجد مشيد يتوج فيه خلفاء آل عثمان ثم اضطر المسلمون للمودة إلى الشام بعد أن فقدوا كثيرا من جنودهم ومراكبهم

ومن الفتوح العظيمة ما كان فى إفريقية فنى سنة ٥٠ ولى معاوية عقبة بن نافع وكان مقيا ببرقة وزويلة مذ فتحها أيام عمرو بن العاص وله فى تلك البسلاد جهاد وفتوح فلما استعمله معاوية سدير إليه عشرة آلاف فدخل أفريقية وانضاف إليه من أسلم من البربر فكثر جمعه ووضع السيف فى أهل البلاد لآنهم كانوا إذا دخل عليم أمير أطاعوا وأظهر بعضهم الإسلام فإذا عاد الآمير عنهم نكشوا وارتدمن عليم ثمرأى أن يتخدمدينة يكون بهاعسكر المسلمين وأهام وأمو الحم ليأمنو امن ثورة تكون من أهل البلاد فقصد موضع القيروان وكان دجلة مشتبكة فقطع الآشجار وأمربيناه علما البلاد فقصد موضع القيروان وكان دجلة مشتبكة فقطع الآشجار وأمربيناه علما في أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل عاع وتم أمرها سنة ٥٥ وسكنها الناس وكان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل عاع وتم أمرها سنة ٥٥ وسكنها الناس وكان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل عاع وتم أمرها سنة ٥٥ وسكنها الناس وكان فى أثناء عمارة المدينة يغزو ويرسل عام فنير ودخل كثير من البربر فى الإسلام واتسعت خطة المسلمين وقوى جنان من الجنود بمدينة القيروان وأمنوا واطمأنوا على المقام فثبت الإسلام فيها

وحصل بعد ذلك أن معاوية ولى على مصر وأفريقية مسلمة بن مخلد فاستعمل على أفريقية مولى له يقال له أبو المهاجر فقدم أفريقية وأساء عزل عقبة واستخف به وهذا من الخلل القديم الذى يئن منه المسلمون إلى الآن فإن الخلف كان من الولاة عوضا عن أن يستعين بآراء سلفه وتجاربه يجتهد فى تصغيره وتحقيره حتى ينطق اسمه ويكون لهذا الخلف الذكر المحمود وحده ولايدرى أنه بهدذا يقتطع من نفسه قوة كان يمكن الانتفاع بها وترون مثل هذا بين أظهركم الآن فإنه ماولى إنسان عملابعد وجل آخر إلاأن اجتهد أن يسىء سمعته ويبين للناس أنه لم يكن يحسن أن يسير فيا ولى سيرة رجل عارف بالأمور وكذلك السلف يجتهد أن يخنى عن خلفه كل ما يمكن ينفعه ليرتبك فى إدارته حتى يكرن اللاقل بالاسم وحده والآلة الني عندها مثل هذا الفكر العقبم لايمكن أن تنجح أوتسود

عاد عقبة إلى الشام وعاتب معارية على ما فعله أبو المهاجر فاعتذر اليه ووعده باعادته إلى عمله وتمادى الآمر حتى توفى معاوية وسنبين لكم فى خلافة يزيد ماكان منــه حين أعيد إلى عمله

البيعة ليزيد بولاية العهد

فكر معاوية أن يأخذ على الناس البيعة ليزيدا بنه بولاية العهد وكان الواضع لهذه الفكرة المغيرة بن شعبة قبل وفانه فإنه دخل على يزيد وقال له قد ذهب أعيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبراء قريش وذو وأسنائهم وإنما في أبناءهم وأفضلهم وأحسنهم رأيا وأعلمهم بالسنة والسياسة ولاأدرى ما يمنع أمير المؤمنين أن يعقد لك البيعة . قال أو ترى ذلك يتم قال نعم . فأخبر يزيدا باه بماقال المغيرة فأحضره معاوية وسأله عما قال ليزيد فقال قد رأيت ماكان من سفك الدماء والاختلاف بعد عثمان وفي يزيد منك خلف فاعقد له فإن حدث بك حادث كان كهفا للباس وخلفا منك ولاتسفك دماء ولا تكون فتنة قال ومن لى بذلك قال أكفيك أهل الكوفة ويكفيك زياد أهل البصرة وليس بعد هذين المصرين أحد يخالفك قال فارجع إلى عملك وتحدث مع من تثق به فى ذلك و ترى و نرى

فسار المغيرة إلى الكوفة وذاكر من يثق به ومن يعلم أنه شيعة لبنى أمية ، أمر يريد فأجابوا إلى بيعته فأوفد منهم وفداً عليهم ابنه موسى فقدموا على معاوية فزينوا

له بيمة يزيد فقال معاوية لاتعجلوا بإظهار هـذا وكونوا على رأيكم فرجعوا وقوى عزم معاوية على البيعة ليزيد . فأرسل إلى زياد يستشيره فأحضر زياد عبيد بنكعب النميري وقال ان لكل مستشير ثقة ولكل سر مستودعا وان الناس قـد أبدع بهم خصلتان إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها وليس موضوع السر إلاأحد رجلين رجل آخرة يرجو ثوابها ورجل دنيا له شرف فينفسه وعقل يصون حسبه وقد خبرتهما عنك وقد دءو تك لامر انهمت عليه بطون الصحف إن أمير المؤمنين كتب إلى يستشيرني فيالبيعة ليزيد وأنه يتخرف نفرة الناس ويرجوطاعتهم وعلاقة أمر الاسلام وضانه عظيم ويزيد صاحب رسلة وتهاون مع ماقد أولع به منالصيد فالق أمير المؤمنين وأدّ اليه فعلات يزيد وقال له رويدك بالآمر فأحرى لك أن يتم لك ولاتعجل فإن دركا في تأخير خير من فوت في عجلة فقال له عبيد أفلا غير هذا قال وماهو قال لاتفسد على معارية رأيه ولا تبغض اليه ابنه وألتى أنا يزيد فأخبره أن أمير المؤمنين كتب اليـك يستشيرك في البيعة له و إنك تتخوف خلاف الناس عليه لهنات ينقمونها عليمه وإنك ترى له ترك ماينقم عليه لتستحكم له الحجة على الناس ويتم مانريد فنكون قدنصحت أمير المؤمنين وسلمت مما تخاف من أمرالامة فقال زياد لقد رميت الامر بحجره أشخص على بركة الله فإن أصبت فما لاينكر وإن يكن خطأ فغير مستغش وتقول بما ترى ويقضى الله بغيب مايعلم فقدم على يزيد فذكر ذلك له فكف من كثير بماكان يصنع وكتب زياد معه إلى معاوية يشير بالتؤدة وأن لايعجل فقبل منه فلما مات زياد هزم معاوية على البيعة لابنه يزبد فكتب إلى مروان بن الحكم أميرالمدينة يقولله إنى كبرت سنىودق عظمىوخشيت الاختلاف على الآمة من بعدى وقد رأيت أن أنخير لهم من يقوم بعدى وكرهت أن أقطع أمراً دون مشورة من هندك فأعرض ذلك عليهم وأعلني بالذي يردون عليك فقام مروان في الناس فأخبرهم فقالوا أصاب ووفق وقــد أحببنا أن يتخير لنا فــلا يألو فكتب مروان إلى معاوية بذلك فأعاد اليمه الجواب فذكر يزبد فقام مروان فيهم خَمَالَ إِن أَميرِ المؤمنين قد اختار لـكم فلم يأل وقد استخلف أبنـه يزيد : فقام عبد الرحن بن أبي بكر وقال ما الخيار أردتم لاشة محمد ولكنكم تريدون أن تجعلوها حرقلية كلماً مات هرقل قام هرقل وأنكر ذلك الحسين بن على وعبد الله بن عمر

وعبد الله بن الزبير فكتب مروان إلى معاوية بذلك

وكان معاوية قدكتب إلى عماله بتقريظ يزيد ووصفه وأن يوفدوا اليه الوفود من الأمصار فكان فيمن أناه محمد بن عمر بن حزم من المدينــة والاحنف بن قيس. فى وفد أهل البصرة فقال محمد بن عمرو لمعاوية انكل راع مسئول عن رعيته فالظر من تولى أمر أمّة محمد ثم أن معاوية قال للضحاك بن قيس الفهرى لما اجتمعت الوفود عنده إنى متكلم فإذا سكت فكن أنت الذى تدعو إلى بيعة يزيد وتحثني عليها فلما جلس معاوية للناس تكلم فعظم أمرالاسلام وحرمة الخلافة وحقها وماأمرالله به من طاعة و لاة الآمر ثم ذكر يزيد و نضله وعلمه بالسياسة وعرض بيعته فقام الضحاك لحمد الله وأثنى عليه ثم قال باأ مير المؤمين أنه لابد للناس من وال بعدك وقد بلونا الجماعة والآلفة فوجدناهما أحقن للدماء وأصلح للدهماء وآمن للسبل وخيرة فىالعاقبة والآيام هوج رواجع والله كل يوم هو فى شأن ويزيد بن أمير المؤمنين في حسن هديه وقصد سيرته أعلىماعلمت وهومن أفضلنا علماً وحلماً وأبعدنا رأيافوله عهدك واجمله لنا ملماً بعدك ومفزعا ناجأ اليـه ونسكن في ظله : ثم تكلم غيره بمثل كلامه فقال معاوية الاحنف بنقيس ماتقول ياأبا بحر فقال نخافكم أن صدقناونخاف الله انكذبنا وأنت ياأمير المؤمنين أعلم يزيد فرليله ونهاره وسره وعلانيته ومدخله وعرجه فإن كنت تعلمه لله والأمة رضا فلا تشاور فيه وإن كنت تعلم فيه غيرذلك قلا تزوده الدنيا وأنت صائر إلى لآخرة وإنما علينا أن نقول سمعنا وأطعنا .كان معاوية يعطى المقارب ويدارى المباعد ويلطف به حتى استوسق له أكثر الناس وبايعوه فلما بايعه أهل العراق وأهل الشام سار إلى الحجاز فىألففارس فلما دخل المدينة خطب الناس فذكر يزيد فمدحه وقال من أحق منمه بالخلافة فيفضله وعقله وموضعه وما أظن قوما بمنتهين حتى تصيبهم بوائق تجتث أصولهم وقمد أنذرت ان أغنت النذر ثم أنشد متمثلا

قد كنت حذرتك آل المصطاق وقات ياعمرو أطعنى وانطلق إنك السيتنى مالم أطق ساءك ماسرك مىنى من خلىق دونك مااستسقيته فاحسن وذق

وكان أوائك النفر الثلاثة قد تركوا المدينة إلى مكه فخرج معاوية إلى مكة وقضى.

بهـا نسكه ثم جمعهم ثلاثتهم وكانوا قد اتفقوا على أن يكون الذى يخاطبه بن الزبير فقال لهم معاوية قدهلمتم سيرتى فيكم وصلتى لارحامكم وحمليما كانمنكم ويزيدأخوكم وابزعكم وأردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونوا أنتم تعزلون وتأمرون وتجبون المال و تقسمونه لايعارضكم في ثيء من ذلك فقال بن الزبير نخيرك بين ثلاث خصال قال أعرضهن : قال تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليهوسلم قبض ولم يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر : قال معاوية ليس فيكم مثل أبي بكر فإيه عهد إلىرجل من قاصية قريش ليس من بني أبيه فاستخلفه . وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الآمر شورى في سنة نفر ايس فيهم أحد من ولده ولا بني أبيه قال معاوية هل عندكم غير مذا مقالوا لاقال فإنى أحببت أن أتقدم إليكم أنه قد أعذر من أنذر أنى كنت أخطب فيكم فيقوم إلى الفائم منكم فيكذبني على رؤس الناس فاحمل ذلك فاصفح فإنى قائم بمفالة فأقسم بالله ائن ردّ على أحد منكم كلمة فى مقامى هذا لاترجع إليه كلمة غيرها حتى يسبقها للسيف إلى رأسه فلا يبقين رجل إلا على نفسه ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم فقال أقم على رأسكل رجل •ن هؤلاء رجلين معكل أحد سيف فإن ذهب رجل منهم يردّ على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفهما تمخرج وخرجوا معهحتى رقىالمنبر فحمدانله وأثنى عليه ثم قال إن هؤلاءالرهط سادةالمسلمين وخيارهم لايبتز أمر دونهم ولايقضى إلاعن مشورتهم وإنهم قد رضوا وبايعوا ليزيد فبايموا على اسم الله فبابع الناس وكانوا يتربصون بيعة هؤلاء النفر ثم ركب رواحله وانصرف إلى المدينة ثم إلى الشام ويروى أن ابن عمر قال لمعاوية أبايعك على أنى أدخل فيما تجتمع عليه الآمة فوالله لو اجتمعت على حبثى لدخلت معها ونقول أن فكر معاوية في اختيار الخليفة بعده حسن جميل وأنه مادام لم توضع قاعدة لانتخابالخلفاء ولم يمين أهلالحل والعقدالذين يرجع إليهمالاختيار فأحسن مايفمل هو أن يختار الخليفة ولى عهده قبل أن يموت لآنّ ذلك يبعد الاختلاف الذي هو شر على الآمة منجور إمامها وقد فعل معاوية مايظهر معه أنه لم يستبد بالآمر دونالامة نطاب وفود الانصار فحضروا عنده وأجابوه إلى طلبته من بيعة يزيدابنه والذي ينقده الناريخ من أمره هو

(١) أنه استهان بأوائك النفر الذين لم يرضوا ببيعة يزيد وهم منسادة الآمة الذين

يتطلعون لولاية أمر المسلمين فلم يهتم بخلافهم بل ادعى أنهم بايعوا لينال بيعته أهل مكة وهذا غيرلائق بمقام خليفةالمسلمين لاجرم إن كان من نتائج ذلك تلك الحرادث المحزنة الني سنوضحها فىخلافة يزيد

(٢) عما انتقده الناس أنه اختار ابنه للخلافة و بذلك سن في الإسلام سنة الملك المنحصر في أسرة معينة بعدان كان أساسه الشورى ويخنار من عامة قريش وقالوا إن هذه الطريقة الني سنها معاوية تدعو في الغالب إلى انتخاب غير الآفضل الآليق من الآمة و تجعل في أسرة الحلافة النرف و الانفهاس في الشهوات و الملاذو الرفعة على سائر الناس أمار أينا في ذلك فإن هذا الانحصار كان أمراً حتما لا بدمنه لصلاح أمر المسلمين و ألفتهم ولم شعثهم فإنه كلما اتسعت الدائرة التي منها يختار الحليفة كثر الذين يرشح ن أنفسهم انيل الحلافة و إذا انضم إلى ذلك انساع المملكة الإسلاميسة وصعوبة المواصلات بين أطرافها و عدم وجود قوم معينين يرجع إليهم الانتخاب فإن الاختلاف لابد واقع و نحن نشاهد أنه مع قوم معينين يرجع إليهم الانتخاب فإن الاختلاف الناس لهم بذلك وهم جزء صغير من قريش فإنهم تنافسوا الآمر وأهلكوا الآمة بينهم فلو رضى الناس عن أسرة و دا توا لحا بالطاهة و اعترفوا باستحقاق الولاية لكان هذا خير ما يفعل لضم شعث المسلمين أن أعظم من ينتقد معاوية في تولية ابنه هم الشيعة مع أنهم يرون انحصار ولاية الآمر في آل على ويسوقون الحلافة في بنيه يتركها الآب منهم للابن و بنو العباس أنفسهم ساروا على هذه الحظة فجملوا الحلافة حقاً من حقوق بيتهم لا يعدوهم إلى غيرهم و النتيجة ساروا على هذه الحظة فجملوا الحلافة حقاً من حقوق بيتهم لا يعدوهم إلى غيرهم و النتيجة أن ما فعله معاوية كان أمراً لا بدمنه مع الحال التي كانت عليها البلاد الإسلامية

مقارنة الحكم في عهد معاوية بالحكممةة الخلفاء الراشدين

إنّ الناظر لحال سياسة الناس في عهد معاوية يراها لاتشبه من كل الوجوه ما كانت عليه الحال في عهد الحلفاء الراشدين قبل الفتنة فقد كانت الناس تساس بالقانون الشرعي تماما يأخذكل إنسان ماله ويعطى ما عليه فإن تأخر في واجب بما عليه عاقبته الدرة درة عمر وكان الناس أنفسهم متحدى الميل لم تكثر بينهم الاختلافات في الآراء ولم يتأولوا القرآن تأولا يخرجه عن حقيقته التي تدعو الناس إلى التآلف والتآزر والتحاب أما في هذا العهد فإنّ الآمة اختلفت أهواؤها وسهل عليها شق عصا الطاعة و دخلوا في غمار العتنة متأولين للقرآن فكانت السياسة الني حكموا بها شديدة قاهرة حي سهل في غمار العتنة متأولين للقرآن فكانت السياسة الني حكموا بها شديدة قاهرة حي سهل

إهراق الدماء ألا ترون إلى زياد وماكان يفعله فإنه قتل ذلك الآعرابي الذي أخذ من الجامع مع اعتقاد زياد صدقه لكنه قال إنّ في قتلك صلاحاللرعية . لانتكر أنّ معاوية نفسه كان سهلا لينا يعفو ويغفر ويفيض على الناس من حلمه الواسعويجب لحم العافية ولكن بعض عماله اشتدرا على الناس شدة لانظن أنها تصلح القلوب وإنما تخفف الآلم عن الآمة تخفيفاً وقتياً

وبما ننقده على هذا العهد اهتمام معاوية بالتشهير بعلى على المنابر مع أنّ الرجل قد لحق بربه وانتهى بأمره وكان يعلم يقينا أنّ هذه الآقوال بما يهيج صدور شيعته وتجعلهم يتأففون ويتذمّرون ولا ندرى ماالذى حمله على أن جعل ذلك فرضا حتما فى كل خطبة كأنه ركن من أركانها لاتتم إلابه.

من المحدثات الجميلة التي حدثت في عهد معاوية البريد، معنى ذلك أن تقسم الطرق منازل في كل منزلة دواب مهيأة معدة لحل كتب الحليفة إلى البلدان المختلفة فتسلم الكتب بالحاضرة فيأخذها صاحب البريد ويمتر مسرعاحتى إذا و صل إلى أول منزلة سلمها لصاحب البريد فيها فيفعل بها كالآول وبذلك كانت تصل الكتب إلى الآمراء والعهال في أسرع وقت يمكن وكان بين كل منزلتين أربعة فراسخ أو اثنا عشر ميلا و تسمى هذه المسافة بريداً . وروى ياقوت في معجم البلدان أنه إنما سميت خيل البريد بهذا الاسم لآن بعض ملوك الفرس اعتاق عنه رسل بعض جهات علكنه فلها جاءته الرسل سألها عن سبب بطئها فشكوا من متروابه من الولاة وأنهم لم يحسنوا معاونتهم فأحضرهم الملك وأراد عقوبتهم فاحتجوا يأنهم لم بعلموا أنهم رسل الملك فأمر أن تكرن أذناب خيل الرسل وأعرافها مقطوعة لتكرن علامة لمن يمترون به ليزيجوا عللهم في سيرهم فقيل بريد أى قطع فعرب فقيل خيل البريد . وقال ياقوت إنه روى هذا عن بعض من لا يوثق به ولكنه صحيح فقيل خيل البريد . وقال ياقوت إنه روى هذا عن بعض من لا يوثق به ولكنه صحيح فقيل خيل البريد . وقال ياقوت إنه روى هذا عن بعض من لا يوثق به ولكنه صحيح فقيل خيل البريد . وقال ياقوت إنه روى هذا عن بعض من لا يوثق به ولكنه صحيح في القياس والنظر

معاوية أول من اتحذا لحرس ولم يكن شيء من ذلك في عهد الخلفاء الراشدين و إنمـــا لاتخذه بعد أن كان ما كان من إرادة الخارجي قتله

اتخذمعاوية ديوان الخاتم وكانسبب ذلك أنه أمر لعمرو بن الزبير بمائة ألف درهم وكتب له بذلك إلى زياد ففتح عمرو الكتاب وصير المائة مائنين فلما رفع زياد حسابه أنكرها معاوية وطلبها من عمرو وحبسه فقضاها عنه أخوه عبدالله بن الزبير فأحدث

معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وحزم الكتب وكانت قبل لاتحزم

كان كاتب معاوية سرجون الرومى لآن ديوان الشام كان لعهده بالرومية ويظهرأنه كاتب الحراج وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره وكان حاجبه سعد مولاه وقاضيه فضالة بن عبيد الانصارى ثم أبو إدريس الخولانى ومعنى ذلك أنه كان قاضى الشام وكان لكل ولاية قاض خاص

#### بيت ممارية

(۱) تزوج میسون بنت بحدل وهی أمّ یزیدا بنه (۲) فاختة بنت قرظة النوفلی فولدت له عبد الرحمن وعبد الله و مات عبدالرحمن صغیراً (۳) نائلة بنت عمارة الكلابیة و هذه طلقها (٤) كتوة بنت قرظة أخت فاختة غزاة برسرفما تت معه هناك

#### وفاة مماوية

مرض معاوية بدمشق في جادى الثانية وكان يزيدابنه غائبا فأحضر معاوية الضحاك ابن قيس و مسلم بن عقبة المرى و أدى إليهما وصيته إلى يزيد وكان فيها (يابنى إنى قد كفيتك الشد والترحال و وطأت لك الآمور وذلات لك الآعداء و أخضعت لكرقاب العرب و جمعت لك مالم يحممه أحدفا نظر أهل الحجاز فإنهم أصلك و أكرم من قدم عليك منهم و تعاهد من غاب و انظر أهل العراق فإن سألوك أن تدرل عنهم كل يوم عاملا فأفعل فإن عزل عامل أسهل من أن يشهر عليك ما ثة ألف سيف و انظر أهل الشام فليكو نو ابطانتك وغيبتك فان رابك من هدوك شي ه فانتصر بهم فاذا أصبتهم فارد دأهل الشام إلى بلادهم فأنهم من قريش الحسين بن على و عبدالله بن عر و عبدالله بن الزبير و عبدالرحن بن أبى بكر فأما ابن عمر فإنه رجل قد و قذته العبادة فإذا لم يبق أحد غيره بايعك وأما الحسين بن على فهو و جل خفيف و لن يتركه أهل العراق حتى يخرجوه فإن خرج و ظفرت به فاصفح عنه فإن له رجما ماسة و حقاً عظيا و قرابة من محد صلى الله عليه و سلم . وأما ابن أبى بكر فإن رأى أصحابه صنعوا شيئاً صنع منله ليس له همة إلا في النساء واللهر وأما الذي يحتم لك جثوم الآسد و يراو غكمراوغة الثعلب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها و القه و ملك ما استطعت ) ثم مات بدمشق فعلها فغلفرت به فقطعه إر با إربا واحقن دماء قومك ما استطعت ) ثم مات بدمشق فعلها فغلفرت به فقطعه إر با إربا واحقن دماء قومك ما استطعت ) ثم مات بدمشق فعلها فغلفرت به فقطعه إر با إربا واحقن دماء قومك ما استطعت ) ثم مات بدمشق فعلها فغلفرت به فقطعه إر با إربا واحقن دماء قومك ما استطعت ) ثم مات بدمشق

لهلال رجب سنة ٣٠ ه (٧ إبريل سنة ٣٨٠ م) فخرج الضحاك بنقيس حتى صعد المنبر وأكفان معاوية على يديه فحمدالله وأثنى عليه ثم قال: إن معاوية كان هو دالعرب وحد العرب وجد العرب قطع الله به الفتنة وملكه على العباد وفتح به البلاد إلاأنه قد مات وهذه أكفانه ونحن مدرجوه فيها ومدخلوه قبره ومخلون بينه وبين عمله ممهو الهرج إلى يوم القيامة فمن كان يريد أن يشهده فعنده الاولى وصلى عليه الضحاك وكان قد أرسل الخبر إلى يزيد ففال فى ذلك يزيد

جاء البريد بقرطاس يخب به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا قلنا لك الويل ماذا في كتابكم قال الخليفة أمسى مثبتا وجعا ثم انبعثنا إلى خوص مزيمة نرى الفجاج بها لانأتلي سرعا فادت الآرض أو كادت نميد بنا كأن أغبر من أركانها انقطعا من لم تزل نفسه توفي على شرف توشك مقاليد تلك النفس أن تقعا لما انتهبنا و باب الدار منصفق وصوت رملة ربع القلب فانصدعا ثم ارعوى القلب شيئا بعد طيرته والنفس تعلم أن قد أثبتت جزعا أودى ابن هند وأودى الجديتبعه كانا جميعا في اتا قاطنين معا أغر أبلج يستسق الغهام به لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا أغل يزيد وقد دفن معاوية فأتي قبره فصلي عليه

# المحاضرة الرابعة والثلاثون

يزيد الأول ــكيفية انتخابه ــ مقتل الحسين ــوقعة الحيرة · حصار مكة ــ الفتوح فى عهد يزيد ــ بيته ووفاته

### ٧ - يزيد الأول

هو يزيد بن معاوية بن أبى سـفيان وأمه ميسمون بنت بحدل ولد سـنة ٢٦ هـ وأبوه أمير الشام لعثمان بن عفان فتربى فى حجر الإمارة ولمــا شب فى خلافة أبيــه كان يرشحه الإمارة فولاه الحج مرتين وولاه الصائفة وأرسله فى الجيش الذى غزا القسطنطينية لأول مرة وكان مغرما بالصيد وهذا بما أخذه عليه الناس إذ ذاكلانهم لم يكونوا فارقوا البداوة العربية والجد الإسلامى بعد

كيفية انتخامه

عهد إليه آبوه بالخلافة من بعده بعد أن استشار فى ذلك وفود الامصار فبايعه الناس ولم يتخاف عن البيعة إلا نفر قليل من أهل المدينة وهم الحسين بن على وعبدالله بن الزبير وعبد الله بن عمر: فلما توفى معاوية لم يكن ليزيد إلا سايعتهم له فأرسل إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أمير المدينة يقول له (أما بعد فخذ حسيناً وعبدالله ابن عمر وابن الزبير أخذاً ليس فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام) فلما أناه في معاوية فظع به وكبر عليه فأرسل إلى هؤلاء النفر فأما حسين فجاه فلما عرض عليه البيعة وأخبره بموت معاوية استرجع وترحم على معاوية وقال أما البيعة فإن مثلى لا يبايع سرا ولا يحتزى بها منى سرا فإذا خرجت إلى الناس ودعوتهم إلى البيعة وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مكة وقال إنى عائذ بالبيت ولم يكن يصلى وأما ابن الزبير فترك المدينة وذهب إلى مكة وقال إنى عائذ بالبيت ولم يكن يصلى بعملاتهم ولا يفيض فى الحج بإفاضتهم وكان يقف هو وأصحابه ناحية وخرج من المدينة بعده الحسين بن على وأخذ معه بنيه وإخوته وبنى أخيه إلا محمد بن الحنفية فإنه الحروج معه ونصحه فلم يقبل نصحه

أما ابن عمر فإنه قال إذا بايع الناس بايعت فتركوه وكانوا لا يتخوفونه ولما بايع الناس بايع هو وابن عباس

حادثة الحسين

جاء الحسب بن مكة فكان أهلها يختلفون اليه ويأتونه ومن بها من المعتمرين وأهل الآفاق وابن الزبير قد لزم جانب الكعبة فهو قائم يصلى عندها عامة النهار ويطوف ويأتى الحسب بن فيمن يأتيه ولا يزال يشير عليه بالرأى وهو أثقل خلق الله هلى ابن الزبير لآن أهل الحجازلا يبايعونه مادام الحسين بالبلد: لما بلغ أهل الكوفة موت معاوية وبيعة يزيد أرجفوا بيزيدوا جتمعت الشيعة الم منزل كبيرهم سليان بن صرد الخزاعى واتفقوا أن يكتبوا إلى الحسين يستقدمونه

ليبايعوه فكتبوا اليه نحواً من ١٥٠ صحيفة ولما اجتمعت الكتب عنده كتباليهم (أما بعد فقد فهمت كل الذي اقتصصتم وقد بعثت اليكم يأخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل وأمرته أن يكتب إلى بحالكم وأمركم ورأيكم فإن كتب إلى أنه قد اجتمع رأى ملتكم وذوى الحجى منكم على مثل ماقدمت بهرسلكمأقدم اليكم وشيكا إن شاء الله فلعمرى ماالإمام إلا العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين الحق والسلام) ثم دعا الحسين مسلم بن عقيل فسيره نحو السكوفة وأمره بتقوى الله وكتهان أمره واللطف فإن رأى الناس مجتمعين عجل اليه بذلك فسارمسلم تحو الكوفة وأميرها النعمان بن بشير الانصارى فأقبلت اليهالشيعة نختلف اليه . ولمسأ بلغ ذلك النعان صعد المنبر وقال أما بعد فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيهما تهلك الرجال وتسفك الدماء وتغصب الاموال وكان النمان حلما ناسكايحبالعافية ثم قال إنى لاأقاتل إلامن يقاتاني ولاأثب على من لايثب على ولاأنبه نائمكم ولاأتحرش بكم ولا آخذ بالقرف ولا الظنة ولا النهمة ولكنكم إن أبديتم صفحتكم ونكثتم بيعتدكم وخالفتم إمامكم فوالله الذى لاإله إلاهو لاضربنكم بسيني ماثبت قائمه بيدى ولو لم يكن لى منكم ناصر ولامعين أما إنى أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر بمن يرديه الباطل فقام اليه رجل من شيعة بني أمية وقال له إنه لايصاح ماتري إلاالغشم إن هذا الذي أنت عليه رأى المستضعفين فقال أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبُّ إلى من أن أكون منالاعزين في معصية الله ونزل. فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يخبره بقدوم مسلم بن عقيل ومبايعة الناس له ويقول إن كان لك بالكوفة حاجة فابعث اليها رجلا قريا ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك في عدوك فإن النعهان رجل ضعيف أويتضعف فعزل يزيد النعمان وولى على الـكوفة عبيد الله بن زيادأمير البصرة فجمله والى المصرين وأمره بطلب مسلم بن عقيل وقتله أونفيه فقام ابن زياد إلى الكوفة وخطب في أهلها فقال (أمابعد فإنّ أمير المؤمنين ولاني مصركم وثغركم وفيئكم وأمرنى بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة على مريبكم وعاصيكموأنا متبع فيكم أمره ومنفذ فيكم عهده فأنا لمحسنكم كالوالد البر ولمطيعكم كالآخ الشفيق وسبنى وسوطى علىمن ترك أمرىوخالفعهدى فليبق امرؤ على نفسه ) ثم نزل فأخذ العرفاء والناس أخذا شديدا وقال اكتبوا لي

الغرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين دأبهم الخلاف والشقاق فن كتبهم إلى برئ ومن لم يكتب لنا أحدا فليضمن لنا مافى عرافته أن لايخالفنا فيهم مخالف ولايبغى علينا منهم باغ فمن لم يفعل برئت منه المذمة وحلال لنا دمه وماله وأيما عريف وجد فى عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد لم لم يرفعه اليناصلب على بابداره ألقيت تلك العرافة من العطاء وسير إلى موضع بعهان الزارة سمع مسلم بمقال ابن زياد فاستجار بهاني، بنعروة المرادى فأجاره متكرهين وصارت الشيعة تختلف اليه هناك فعلم ابن زياد بمقره بدار هاني، فاستقدم ها نئا فقدم عليه ولما دنا منه قال عبيد الله

أريد حياته ويريد قتــــــلى عذيرك من خليلك من مراد فقال هاني. وماذاك فقال ياهاني. ماهذه ألامورالتي تربص في دارك لامير المؤمنين والمسلمين جئت بمسلم فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال وظننت أن ذلك يخنى لك وقد أراد هانى. أن ينكر فلم يجد إلى الإنكار سبيلا فطاب منـه ابن زياد أن يسلم اليه مسلما فامتنع خوف السبة والعار فأمر ابن زياد به فضرب وحبسه بالقصر . ولما علم بذلك مسلم نادى في أصحابه بشعارهم بامنصور وكان قد يايعه ثمانية عشر ألفاً وحوله في الدور أربعة آلاف فاجتمع اليه ناس كثيرفعباهم ابن زياد إلا ثلاثون رجلا من الشرط وعشرون رجلا من الآشراف وأهـل بيته ومواليه وأقبلأشراف الناس يأتونه فدعا كثير بن شهاب الحارثي وأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج و يخذل الناس عن ابن عقيل و يخوفهم وأمر محمد بنالاشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس وأمر بمثــل ذلك غيره من الأشراف وأبق هنده بعضهم استثناساً بهم فخرج الذين أمروا بالخروج يخذلون الناس وأشرف الذين بالقصر على الناس فمنعوا أهمل الطاعة وخوفوا أهل المعصية ولما رأى الناس ذلك شرعوا يتفرقون حتى لم ببق مع ابن عقيـل في المسجد إلاثلاثون رجلا فحار في أمره أين بذهب واختني فعلم ابنزياد بمكان اختفائه فأرسل اليه محمد بن الأشعث فجاء به فقال مسلم لابن الاشعث إنى أراك تعجز عن أماني فهل تستطيع أن تبعث من عندك رسولا يخبر الحسين بحالى ويقول له عني ليرجع بأهل

بيته ولا يغره أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيه الذى كان فراقهم بالموت أوالفتل ففعل ذلك ابنالاشعث ولمساجىء بمسلم إلى ابنزياد قتله شمقتل بعده هانىء بنعروة المرادى أما أمر الحسين فإنه لما عزم على المسير إلى الكوفة جاءه عمروبن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام فقال له بلغني أنك تريد العراق وإنى مشفق عليـك أن تأتى بلداً غيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الاموال وإنما الناس عبيد الدرهم والدينار فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب اليه بمن يقاتلك معه فجزاه الحسين خيراً . وجاءه ابن عباس فقال له قد أرجف الناس أنك تريدالعراق فحبرتى ماأنت صانع. فقال قد أجمعت المسير فيأحد يومي هذين فقال له ابن عباس أعيذك بالله من ذلك خبرنى رحمك الله أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم فإن كانوا فعلوا ذلك فسر اليهم وإن كانوا إنما دعوك اليهم وأسيرهم عليهم قاهرلهم وعماله تجى بلادهم فإنما دعوك إلى الحرب ولا آمن عليـك أن يغروك الحسين فإنى أستخير الله وأفظر ما يكون . ثم جاءه ابن عباس ثانى يوم فقال ياابن عم إنى أنصبر ولا أصـبر إنى أتخوف عليك في هـذا الوجه الهلاك والاستئصال ان أهمل العراق قوم غدر فلا تقربنهم أقم بهذا البلد فإنك سميد أهل الحجاز فإن كان أهـل العراق يريدونك كا زعموا فاكتب اليهم فلينفوا عاملهم وعـــدوهم ثم أقدم عليهـم فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن فإن بها حصونا وشما با وهي أرض عريضة طويلة ولابيك بها شيعة وأنت عنالناس في عزلة فتكتب إلى الناس وترسلوتبث دعاتك فإنىأرجو أنيأتيك عند ذلك الذى تحب في عافية . فلم يسمع منه الحسين فقال له ابن عباس فإن كنت سائراً فلاتسر بنسائك وصبيتك فإنى لخائف أن تقتل كماقتل عثمان و نساؤه و ولده ينظرون إليه فلم يفد كلامه شيئا . ثم سار بأهله وأولاده خقابله بالطريق الفرزدق الشاعر فسأله عن خبر الناس فقال له قلوب الناس معك ا وسيوفهم مع بني أمية والقضاء ينزل من السماء والله يفعل مايشاء . شمجاءه كتاب من عبدالله بن جعفريقسم عليه فيه بالله إلا ماانصرف ومع كتابه كتاب من عمرو بن سعيد أمير المدينة فيه الامان له ويسأله الرجوع فأبىوتم علىوجهه فقابله عبدالله بنمطيع بولمساعلم بوجهه قالله أذكرك انتهياابنرسولانته وحرمةالإسلامأن تنتهك أنشدك الله فى حرمة العرب فوالله لتن طلبت مانى أيدى بنى أمية ليقتلنك ولتن قتلوك لايها بون بعدك أحداً والله إنها لحرمة الإسلام وحرمة قريش وحرمة العرب فلاتفعل ولاتأت الكوفة ولاتعرض نفسك لبنى أمية فأبى إلاأن يمضى

ولما كان بالثعلبية جاءه مقتل مسلم بن عقيل فقال له بمض أصحابه ننشدك الله إلامارجعت من مكانك فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولاشيعة بل تخوف أن يكونو اعليك فوثب بنوعقيل وقالو اوالله لاندر حتى ندرك ثأر ناأو نذو قكاذاق مسلم فسارحتى نزل بطن العقبة وهناك لقيه رجل من العرب فقال أنشدك الله إلاما انصر فت فو الله ما تقدم إلا على الاسنة وحدالسيوف إنَّ هؤلاء الذين بعثوا إليك لوكانو اكفوك مؤنة القتال ووطئوا لك الآشياء فقدمت عليهم لكانذلك رأيا فأتماعلى هذه الحال التى تذكر فلاأرى أن تفعل فأبى أن يرجع ولماترك شراف قابلته خيل عدتهاألف فارسمع الحر بنيزيد التميمي فقال لهم الحسين أيها الناس إنهامعذرة إلىالله وإليكم إنى لم آ تكم حتى أتتى كتبكم ورسلكم أن أقدم عُلينا فليس لنا إمام لعل الله أن يجعلنا بك على الهدى فقدج شنكم فان تعطو ني ما أطم أن إليه من عهو دكم أقدم. مصركم وإنام تفعلوا كنتم لمقدى كارهين انصرفت منكم إلى المكان الذي أقبلنا منه فلم يجيبوه بشيء فىذلك شمقال له الحراما أمر ناإذا نحن لقيناك أن لانفارقك حتى نقدمك الكوفة على عبيدالله بنزيادفقال الحسين الموت أدنى إليك من ذلك ثم أمر أصحابه فركبو الينصر فو افه نعهم. الحرمن ذلك فقال الحسين ثكاتك أتمك ماتريد فقال أماوانه لوغيرك من العرب يقولها ماتركت ذكرأمه بالشكل كاتنامن كان ولكني والله مالي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن مايقدر عليه ثم صارالحر يراقبه حتى لايتمكن من الانصراف إلى المدينة فسار الحسين. يتجه إلى الشمال حتى و صل نينوى و حينذاك قدم عليهم جيش سيره ابن زياد لفتال الحسين يقدمه عمر بنسعد بنآبي وقاص فلماقدم أرسل الحسين رسو لايسأله ماالذي جاءبه فقال الحسين كتب إلى أهل مصركم هذا أن أقدم عليهم فلما أذ كرهوني فاني أنصرف عنهم، فكتب عرالى ابنزياد بذلك فقال

ألان إذ عرضت مخالبنا به يرجو النجاة ولاة حين مناص شم كتب إلى ابن سعدياً مره أن يعرض على الحسين بيمة يزيد فاذا قبل ذلك رأينارأينا وأن يمنعه هو ومن معه الماء : وكان الحسين يعرض هلبهم أن يدعوه يرجع إلى المكان الذى خرج منه وليس بصحيح أنه عرض عليهم أن يضع بده في يد يزيد

فلم يقبلوا منه تلك العودة وعرضوا عليه أن ينزل على حكم ابن زياد ومثل هذاالطلب لايقبله الحسين مهما يكن من الأمرفلم يكن إلاالقتال وفي عاشر المحرم سنة ٦١ انتشب القتال بين هاتين الفيدّنين جيش العراق الذي لم يكن فيه أحد من أهل الشام وهذه الفئة القايلة ومن معه وهم لايزيدون عن ٨٠ رجلا ولم يكن إلا قليل وقت حتىقتل الحسين وسائر منمعه وعدّة من قتل اثنان وسبعون رجلا وقتل من أصحاب ابنسمد ٨٨ رجلا ثم أخذوارأس الحسين وحملوها إلى ابن زياد ومعها بنات الحسين وإخوته ومعهم على بن الحسين صغير مريض فأمرابن زياد بحمل الرأس ومعها النساء والصبيان إلى يزيد فلما بلغوا الشام وأخبر يزبدبالخبردمعت عيناه وقال كنتأرضيمنطاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله ابن سمية أماو الله لوأنى صاحبه لعفوت عنه ثم قال لمن عنده أتدرون من أين أتى هذا قال أبي خير من أبيه وأمى خير من أمه وجدى رسول الله خير من جده وأنا خير منه وأحقبهذا الامر فأما قوله أبوه خير من أبى فقدتحاج أبي وأبوه إلى الله وعلم الناس أيهماحكم له وأماقوله أمه خير منأى فلعمرى فاطمة بنت رسول الله خير من أى وأماة ولهجده خير من جدى فلعمرى ما أحديؤ من يالله واليوم الآخر يرى لرسول الله فينا عدلا ولاندا ولكنه إنما أتى من قبل فقهه ولم يقرأ (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء) ثم أمر بالنساء فأدخلن دور يزيد فلم تبق امرأة منآل يزيد إلا أتتهن وأقمن المأتم وسألهن عما أخذ منهن فأضعفه لهنءتم قرب اليه على بن الحسين وجهزهن بعد ذلك إلى المدينــة وقال لعلى يابنى كاتبنى بكل حاجة تكون لك

بذلك الشكل المحزن انتهت هذه الحادثة التي أثارها عدم الآناة والتبصر في العواقب فإن الحسين بن على رمى بقول مشيريه جميعا عرض الحائط وظن بأهل العراق خيراً وأهم أصحاب أبيه فقد كان أبوه خيراً منه وأكثر عند الناس وجاهة وكانت له بيعة في الآعناق ومع كل ذلك لم ينفعوه حتى تمنى في آخر حياته الحلاص منهم . أما الحسين فلم تمكن له بيعة وكان في العراق عماله وأمراؤه فاغتر ببعض كتب كتبها دعاة الفتن وعبو الشر فحمل أهله وأولاده وسار إلى قوم ليس لهم عهد وانظروا كيف تألف الجيش الذي حاربه هل كان إلامن أهل العراق وحدهم الذين يرفعون عقيرتهم بأنهم شيعة على بن أبي طالب وعلى الجملة فإن الحسين أخطأ خطأ عظيا في خروجه هذا الذي

جرعلى الآمة وبال الفرقة والاختلاف وزعزع عماد ألفتها إلى يومنا هذا وقد أكثر الناس من الكتابة في هذه الحادثة لايريدون بذلك إلاأن تشتعل النيران في القلوب فيشتد تباعدها : غاية ما في الآمر أن الرجل طلب أمراً لم بتهياً له ولم يعدله عدته فيل بينه وبين مايشتهي وقتل دونه وقبل ذلك قنل أبوه فلم يجد من أقلام الكاتبين ومن يبشع أمر قسله ويزيد به نار العداوة تأجيجا وقد ذهب الجميع إلى ربهم يحاسبهم على ما فعلوا والتاريخ يأخذ من ذلك عبرة وهي أنه لا ينبغي لمن يريد هظائم الأمور أن يسير اليها بغير عدتها الطبيعية فلا يرفع سيفه إلا إذا كان معه من القوة ما يكفل له النجاح أو يقرب من ذلك كما أنه لابد أن تكون هناك أسباب حقيقية لمصلحة الآمة بأن يكون هناك جور ظاهر لا يحتمل وعسف شديد ينوء الناس عمله أما الحسين فإنه خالف على يزيد وقد بايعه الناس ولم يظهر منه ذلك الجور ولا العسف عند إظهار هذا الخلاف

#### وقعة الحرة

لم تقف مصائب المسلمين عند قتل الحسين ومن معه بل حدثت حادثة هي فى فظرنا أدهى وأشنع وهي انتهاك حرمة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحى الإلهى وهي التي حرمها عليه السلام كما حرم ابراهيم مكة فصارت هاتان المدينتان مقدستين لا يحل فيهما القتال فانتهاك حرمة أحدهما من الشرور العظيمة والمصائب الكبرى فكيف بانتهاك حرمتهما معاً في سنة واحدة

أما حادثة المدينة فإنه في عهد إمارة عثمان بن محمد أبي سفيان عليها أوفد إلى يزيد بدمشق وفداً من أشراف أهل المدينة فيهم عبدالله بن حنظلة الآنصاري وعبدالله ابن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي والمنذر بن الزبير وغيرهم ولما قدموا على يزيد أكرههم وأحسن اليهم وأعظم جوائزهم فأعطى عبد الله بن حنظلة وكان شريفا فاصلا عابداً سيداً مائة الف درهم وكان معه ثمانية بنين فأعطى كل ولد عشرة آلاف وأعطى المنسذر بن الزبير مائة ألف فلما قدموا إلى المدينة أقاموا في أهلها فأظهروا شتم يزيد وعيبه وأهلنوا أنهم خلعوه فتابعهم الناس وولوا أمرهم عبد الله ابن حنظلة ولما علم بذلك يزيد أرسل النعان بن بشير الانصاري إلى المدينة لينصح قومه فجاءهم وأمرهم بلزوههم الطاعة وخوفهم الفتنة وقال لهم إنكم لاطاقة لكم بأهل

الشام فلم تجد نصيحته نفعا فعاد عنهم وحينداك قام هؤلاء الثائرون وحصروا من في المدينة من بني أمية في دارمروان فكتبوا إلى يزيد يستغيثون به فلما جاءه كتابهم قال متمثلا

وحينذاك جهر جيشاً أمر عليه مسلم بن عقبة المزى وكان عدة من تجهر معــه اثناعشر الفا وقال له يزيد ادع القوم ثلاثا فإن أجابوك وإلا فقاتاهم فإن ظهرت عليهم فأبحها ثلاثًا فكل ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند فإذا مضت الثلاث فأكف عن الناس وأنظر على بن الحسمين فاكفف عنه واستوص به خيرًا فإنه لم يدخل مع الناس وإنه قد أتانى كتابه . سار مسلم بالجيش فدا بلغ أهل المدينة الخبر شدّدوا في حصار بني أمية ولم يفكرا عنهم الحصار إلا بعد أن عاهدوهم أن لايبغوهم غائلة ولايدلوا لهم على عورة ولايظاهروا عليهم عدوا ويذلك جعلوهم يخرجون من المدينة فخرجوا وقابلوا مسلما بوادى القرى فدعا بعمرو بنعثمان وقال له ما وراءك فقال لا أستطيع فقد أخذت علينــا العهود والمواثيق أن لا ندل على عورة ولانظاهرعدوا فانتهره وقال واللهلولا أنك ابن عثمان لضربت عنقك ثم دخل عليه عبد الملك بنمروان فقال هات ماعندك فقال نعم أرى أن تسير بمن معك فاذا انتهبت إلى ذى نخلة نزلت فاستظل الناس فى ظله و أكار امن تمره فأذا أصبحت من الغد مضيت و تركت المدينة ذات اليسار ثم درت بها حتى تأتيهم من قبل الحرة مشرقائم تسقبل القوم فاذا استقبلتهم وقدأشرقت عليهم الشمس طلعت بينأ كتاف أصحابك فلاتؤذيهم ويصيبهم أذاهاويرون من ائتلاق بيضكم وأسنة رماحكم وسيوفكم ودروعكم مالاثرونه أنتمماداموامغربين تم قاتلهم واستعن بالله هليهم . ثم دخل عليه مروان فقال إيه فقال مروان اليس قد .دخل عليك عبد الملك قال ملى وأى رجل عبدالملك قلماكلمت منرجال قريش رجلا شبيها يه قال مروان إذا لقيت عبد الملك فقد لقيتني

مم سار مسلم حسب وصية عبد الملك فلما ورد المدينة دعا أهلها وقال إنّ أمير المؤمنين يزعم أنسكم الأصلوإنى أكره إراقة دمائه كلم وإنى أوجله ثلاثا فمنارعوى وراجع الحق قبلنا منه وانصرفت عنكم وسرت إلى هذا المحل الذى بمكة وإن أبيتم كنا قد أعذرنا البكم فلم يبالواو حاربوا وكان القتال بين الفريقين شديدا جداولكن

انتهى بهزيمة أهل المدينة بعد أنقتلت ساداتهم وأباحمسلم المدينة ثلاثايقتلون الناس ويأخذون المناع والاموال وبعد ذلك دعا مسلم الناس للبيعة ليزيد على أنهم خول له يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم فن امتنع عن ذلك قتله ثم أتى بعلى بن الحسين فأكرمه لوصية يزيد ولم يلزمه بالبيعة وكانت هذه الوقعة لليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ٣٣ وإن الإنسان ليعجب من هذا التهور الغريب والمظهر الذي ظهر به أهل المدينة فى قيامهم وحدهم بخلع خليفة فى إمكانه أن يجرد عليهم من الجيوش مالايمكنهم أن يقفوا في وجهه ولا يدرى ماالذي كانوا يريدونه بعد خلع يزيد أيكونون مستقلين عن بقية الامصار الإسلامية لهم خليفة منهم يلى أمرهم أمحمَل بقية الامة على الدخول في أمرهم وكيف يكون هذا وهم منقطعون عن بقية الأمصار ولم يكن معهم في هذا الامر أحد من الجنودالإسلامية ـ إنهم فتقوا فتقاوار تكبوا جرما فعليهم جزءا عظهم من تبعة انتهاك حرمة المدينة وكان من اللازم على يزيد وأمير الجيش أن لايسرف فى معاملتهم بهذه المعاملة فإنه كان من الممكن أن يأخذهم بالحصار فإنّ المدينة لاتحتمل الحصار كثيرا لأنه ليس فيها مايمون أهلها وماؤها يجيء من الخارج فلوقطعوه عنهم مااستمروا يومين كاملين وربمـا يقال إنّ أهل المدينة تعجلوا بحرب أهل الشاملانه كان لهم خندق تركوه وراء ظهورهم وخرجوا محاربين . بعد الانتصار لم يكن هناك معنى لإباحة ذلك الحرم ثلاثا احتراما لرسول الله صلىالله عليه وسلم : هذاو إنانموذ بالله من الرءوس التي إذا هاجت لاتنظر في عاقبة ولاتفكر في مستقبل

حصار مكة

وثالثة الحوادث التى معظم تبعتها على عبدالله بن الزبير حصار مكة فإن مسلمالما انتهى من أمر المدينة سارقاصدا مكة لحرب ابن الزبير واستخلف على مكة روح بن زنباع الجذاى وقد أدركت المنية مسلما بالشلل فاستخلف على الجند الحصين بن نهير كاأمر يزيد فسار بالجند إلى مكة فقدمها الاربع بقين من المحرم سنة ع وقد بايع أهلها وأهل الحجاز لعبد الله بن الزبير وقدم عليه نجدة بن عامر الحنني الحارجي لمنع البيت : فخرج ابن الزبير نمقاء أهل الشام فاربهم حرباانكشف فيها أصحابه فسار واجما إلى مكة فأقامو اعليه بقاتلونه بقية المحرم وصفر كله حتى إذا مضت ثلاثة أيام من ربيع الآول رموا البلد بالمنجنيق ولم يزل الحصار حتى بلغهم فعى بزيد بن معاوية فوقف القتال : هذه ثلاث

كبرى داخلية حصلت في أيام يزيد جعلت اسمه عندعامة المسلمين مكروها حتى استحل بعضهم لعنه و نحن بعد أن بسطنا أمامكم هذه الحوادث و آثار ها لا نرى من العدل أن يتحمل يزيد كل تبمتها بل إن الذي يتحمله جزء صغير منها الآنه خليفة بايعه معظم المسلمين و خالف عليه قليل منهم فليس من المعقول أن يتركهم و ما يشتهون لتنفرق الكلمة وليس من السهل أن ينزل لهم عما تقلده فهو فيما نرى مجبور على فعل ما فعل و إنما الذي عليه تلك الشدة التي أجرتها جنوده بعد أن تم لها النصر

#### الفتوح في عهد يزبد

استعمل يزيد عقبة بن نافع على إفريقية كما وعده معاوية بذلك فسار إليها ولماوصل إلىالةيروان قبضعلي أبىالمهاجر وأوثقه فيالحديد وترك بالقيران جندآ معالذرارى والاموال ثمسار فيءسكرعظم حتىدخل مدينة باغايه وقداجتمع بهاكثير منالروم فقاتلوه قتالاشديدآ وانهزمواعنه ودخل المنهزمون المدينة فحاصرهمعقبة ثمكره المقام عليهم فسار إلى بلادالراب وهي بلادواسعة فيهاعدة مدن وقرى كثيرة فقصد مدينتها العظمى واسمها أربة فامتنعمن بهامنالروم فقاتلتهما لجنود الإسلامية حتىهزمتهم ثمم رحل إلى تاهرت : فلما بلغ الروم خبره استعانوا بالبربر فأجابوهم ونصروهم فاجتمعوا فىجمع كثير واشتذ الامر علىالمسلمين لكثرة العدو ولكنالعاقبة كانت لهمفانهزمت الروم والبربر وغنمالمسلمون أموالهم وسلاحهم ثممسارحتى نزل علىطنجه فلقيه بطريق رومیاسمه یلیان فأهدی له هدیة حسنة و نزلعلیحکمه تم سار نحوالسوسالادنی و هو مغرب طنجه فلقيته البربر فى جموع كثيرة فقاتلهم وهزمهم هزيمة منكرة ثممسارنحو السوس الاقصى وقدا جتمع لهجمع عظيم من البربر فقاتلهم وهزمهم وسار بعد ذلك حتى بلغ يحرالظلمات فقال مارب لولاهذا البحر لمضيت فىالبلاد بجاهداً فى سبيلك ثم عادفنفر الروم والبربر من طريقه خوفامنه ولمساوصل إلى مدينة طبنة وبينها وبين القيروان ثمانية أيام أمرأصحابهأن يتقدّموا فوجافوجا ثقة منه بما نالمن العدو وأنه لم يبقأحد يخشاه وسار إلى تهوذا لينظر إليها في نفر يسير فلمار آه الروم في قلة طمعو افيه فأغلقو اباب الحصن وشتموه وقاتلوه وهويدعوهم إلىالإسلام فلميقبلوامنه وكان فىالجيش كبيرمنالبربراسمه كسيلة قدأسلمفأ بامأبي المهاجر فلماجاء عقبة وأساء إلىأبي المهاجر استخف بكسيلة وصاريحتقره خقال لدأبو المهاجر أو ثق الرجل فإنى اخاف عليك منه فنهاون به عقبة فلدار أى الروم قلة من مع

عقبة راسلواكسيلة فأن ينضم إليهم فقبل وجمع أهله وبنى عمه و قصد عقبة فقال له أبو المهاجر عاجله قبل أن يقوى جمعه فزحف عقبة إلى كسيلة فتنحى هذا عن طريقه ليكثر جمعه و لما كثر اتفق مع الروم فها جموا المسلمين و قتلوهم فقتل المسلمون جميعهم لم يفلت منهم أحد وقتل عقبة وأبو المهاجر وكان فى القيروان قيس بن زهير البلوى خليفة عليها فأراد القتال فلم يطعه الجيش فاضطر إلى مبارحة القيروان والمسير إلى برقة والمقام بها أما كسيلة فإنه جاء القيروان وامتلكها وآمن من فيها من أصحاب الانفال والذرارى من المسلمين واستولى على إفر بقية وسنبين ماكان من أمره بعد

وفاة يزيد

لاربع عشر خلت من شهر ربيع الأول سنة ٦٤ ( ١٠ نوفبر سنة ٦٨٣ ) توفى يزيد بن معاوية بحوران من أرض الشام وسنه تسع وثلاثون سنة ومدّة خلافته ثلاث سنوات وثمانية أشهر وأربعة عشر يوما

بيت يزيد

تزوّج يزيد أمهاشم بنت عتبة بن ربيعة وكان لهمنها معاوية وخالد ويكنى أباهاشم وتزوّج أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر وكان لهمنها عبدالله وكان أرمى العرب وكان لهمن الأولاد عبدالله الاصغر وعمر وأبوبكر وعتبة وحرب وعبدالرحمن الامهات أولادشي.

## المحاضرة الخامسة والثلاثون

معاوية الثانى ــ عبدالله بن الزبير ــ حال الشام مروان الأول عبد الملك ــ تغلبه على ابن الزببر وقتله ــ الحجاج بالعراق

### معاوية الثاني ــ عبدالله بن الزبير

بعدموت يزيدكانت بيعتان أحدهما بالشام لمعاوية بن يزيد والثانية بمكةوالحجاز لعبدالله بن الزبير

فأما معاوية فكانت سنه إحدى وعشرين سنة اختاره أهسل الشام للخلافة بعد موت أبيه إلا أنه بعد قليل من خلافته نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فحمدالله وأثنى عليه ثم قال (أما بعد فأنى قد ضعفت عن أمركم فابتغيت لكم مثل عمر بن الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجده فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم أجده فأنتم أولى بأمركم فاختاروا له من أحببتم ) ثم دخل منزله و تغيب حتى مات بعد ثلاثة أشهر من خلافته

هكذا فعل ذلك الشاب الضعيف حينها رأى عصا المسلمين منشقة ولم ير من نفسه القدرة على لم شعثها وإصلاح أمرها

آما ابن الوبير فإنّ يزيد مات وحصين بن نمير محاصرله وقداشتد الحصار عليه فجاءه الحنبر قبل أن يصل لرئيس الجند المحاصر فناداه علام تقاتلون وقدهلك طاغيتكم فلم يصدقوه ولما وصل الحنبر الحصين بعث إلى ابن الوبير يريد محادثته فجاءه فكان فيه قالله أنت أحق بهذا الآمر هلم فلنبايمك ثم اخرج معنا إلى الشام فإن هدا الجند الذين معي وجوه الشام وفرسانه فوالله لا يختلف عليك اثنان و تؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التي كانت بيننا و بينت وبين أهل الحرم فقالله أنا لا أهدر الدماء والله لا أرضى أن أفتل بكل رجل منهم عشرة منكم وأخذ الحصين يكلمه سراً وهو يجهر ويقول والله لا أفعل فقالله الحصين قد كنت أظن لك رأياو أنا أكلك سراو تكلمني جهراً وأدعوك إلى الخلافة وأنت لاتريد إلا القتل والحلكة ثم فارقه ورحل إلى

المدينة فالشام فوصلوها وقد بريع لمعاوية بن يزيد

هذا حال الشام لا إمام فيــه والحجاز فيه ابن الزبير . أما العراق فان عبيد الله بن زياد لما بالله ذمي يزيد نادى الصلاة جامعة فلما اجتمع الناس قال يا أهل البصرة إن مهاجرنا إليكم ودارنا فيكم ومولدى فيكم ولفد وليتركم ومايحصى ديوان مقاتلكم إلاسبعين ألفا ولقد أحصى اليوم مائة ألف وماكان يحصى ديوان عمالكم إلاتسعين أَلْهَا وَلَقَـد أَحْصَى اليَّوْمُ مَائَةً وَأَرْبِعِينَ أَلْهَا وَمَاثَرَكَتَ لَـكُمْ قَاطَبَةً مِن أَخَافَهُ عَلَيْكُمْ إلاوهو في سجنكم وإن يزيد قدتوفي واختلف الناس بالشام وأنتم اليوم أكثر الناس عدداً وأعرضهم فناء وأغنى عن الناس وأوسمهم بلاداً فاختاروا لانفسكم رجلا ترضونه لدينكم وجماعتكم فأنا أول راض من رضيتموه فان اجتمع أهل الشام على رجل ترضومه لدينكم وجماعتكم دخلتم فيه فيما دخل المسلمون وإن كرهتم ذلك كنتم على أحد يلبكم حتى تقضى حاجتكم فمابكم إلى أحد من أهل البلدان حاجة ولايستغنى الباس عنكم : فقالواله قدسمعنا مقالتك ومانعلم أحداً أقرى هليها منك فهلم فلنبايعك فأبى عليهم ذلك ثلاثًا ثم بسط يده فبايعوه ثم انصر فواعنه يمسحون أيدبهم بالحيطان ويقولون أيظن ابن مرجانة أنا ننقادله في الجماعة والفرقة ثم أرسل إلى أهل الكوفة من يطلب بيعتهم له فأبوا عليه : ولما علم أهل البصرة بإبائهـم أظهروا النفرة منه وخلعوه ودعا بعضهم إلى بيعة ابن الزبير فأجابه إلى ذلك أكثرهم وضعف أمر ابن زياد وخاف أهل البصرة على نفسه فاستجار بالحرث بن قيس الازدى ثم بمسعود ابن عمرو سيد الآزد فأجاراه حثىهرب إلى الشام : واختار أهل البصرة واليا عليهم هبىد الله بن الحرث بن نوفل الملقب بببة فايعوه وأقبلوا به إلى دار الإمارة وذلك أوّل جمادى الآخرة سنة عج وكذلك اختار أهل الكوفة لهم أمير وكتب أهل المصرين إلى ابن الزبير بالبيعة فأرسل لهم العال من عنده : وكذلك دخل فى بيعة ابن الزبير أهل مصر ولم يبق إلاالشام

حال الشام

كان رأس بنى أمية بالشام مروان بن الحـكم : وكان أمير دمشــق الصحاك بن قيس وكان هواه فى ابن الزبير يدعوله وأمير حمص المعان بن بشير وأمير قنسرين ذفر بن الحارث الـكلابى وهواهم كلهم فى ابن الزبير يدعون له وكان أمير فلسطين

حسان بن مالك الكلبي وهواه فى بنى أمية وقد بايعه على الدعوة لهم أهل الآردن على شرط أن يجنبهم هذين الغلامين عبد الله وخالداً ابنى يزيد لآنهم قالوا إنا نكره أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بغلام فكتب حسان إلى الصحاك بنقيس كتا با يعظم فيه حق بنى أمية وحسن بلاغتهم عنده ويذم ابن الزبير وأنه خلع خليفتين وأمره أن يقرأ كتا به على الناس وكتب كتا با آخر سلمه لرسوله وقال له إن قرأ الصحاك كتا بى على الناس و إلافقم و اقرأه عليهم فلما ورد كتا به على الصحاك لم يقرأه على اللس فقام وسول حسان و قرأ عليهم الكتاب فقال الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صدق حسان وقام غيره فقالوا مثل مقاله فأمربهم حسان فبسوا ولكن عشائرهم أخرجوهم من الحبس وكان الذين في دمشق فريقين فقيس تدعو إلى ابن الزبير وكلب تدعو إلى بني أمية

خرج الضحاك بجموعه فنزل مرجراهط ودمشق بيده واجتمع بنوامية وحسان بالجابية قتشاوروا فيمن يلىأمرالمسلمين واتفقرأيهم أخيراً على تولية مروان بنالحكم فبايموه لثلاث خلون من ذى القعدة سنة ٦٤

ولما تمت بيعته سار بالناس من الجابية إلى مرج راهط وبه الصحاك بن قيس ومن على رأيه واجتمع على مروان كلب وغسان والسكاسك والسكرن وكانت بين الفريقين مواقع هائلة عشرين ليلة فى مرج راهط وكانت الغلبة أخيراً لمروان فقتل الصحاكوقتل من قيس مقتلة عظيمة لم يقتل مثاها فى موطن قطوكانت الوقعة فى المحرم سنة ٦٠: ولما بلغ خبر الهزيمة النعان بن بشير خرج من حمص هاربا فنبعه جماعة من أهلها فقتلوه: ولما بلغت الهزيمة زفر بن الحارث بقنسرين هرب فلحق بقرقيسيا وغلب عليها وتحصن بهاواجتمعت إليه قيس وقد صحبه فى هزيمته شابان من بنى سليم فحامت خيل مروان بطلبه فقال الشابان لزفر أنج بنفسك فإنا نحن نقتل فمضى وتركهما خقتلا وقال زفر فى ذلك

أريني سلاحي لا أبالك إنني ه أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا أثاني عن مروان بالغيب أنه ه مقيد دمى أو قاطع من لسانيا فني العيس منجاة وفي الأرض مهرب ه إذا نحن رفعنا لهن المثانيا فلا تحسبوني إن تغيبت غافلا ه ولا تفرحوا إن جثنكم بلقائيا فقد ينبت المرعى على دمن الثرى ه و تبق حزازات النفوس كا هيا أتذهب كلب لم تناها رماحنا ، وتنزك قتل راهط هي ماهيا لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط ، لحسان صدها بيننا متنائيا أبعد ابن عمرو وابن معن تتابعا ، ومقتل همام أمني الآمانيا فلم تر مني نبوة قبل هذه ، فراري وتركي صاحبي ورائيا عشية أعدو بالقران فلا أرى ، من الناس إلا من علي ولا ليا أيذهب يوم واحد إن أسأته ، بصالح أياى وحسن بلائيا فلا صلح حتى تنحط الخيل بالقنا ، وتثأر من نسوان كلب نسائيا ألاليت شعرى هل تصيبن فارتى ، تنوخا وحيي طي من شفائيا

ولما تم الآمر لمروان بالشام سار إلى مصر فافتتحها وبايعه أهلها ثم عادإلى دمشق فأقام بها

لم تطل مدّة مروان فى سلطانه فإنه توفى فىرمضان سنة ه٦٠ وكان قد ههد مالخلافة لابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز

#### ترجمة مروان

هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان الكنانى ولد فى السنة الثانية من الهجرة وأسلم أبوه الحكم يوم الفتح فنشأ مروان مسلماً وكان في عهد عثمان بن عفان كاتباً له ومدبرا وولى لمعاوية المدينة جملة مرات ولما مات يزيد أوشك أن يذهب إلى ابن الزبير فيبايعه لولا عبد الله بن زياد فإنه أشار عليه أن يطلب الحلافة لنفسه لآنه شيخ بنى أمية. فاستشرف لها ووجد من ينصره على ذلك وتم له الآمر بعد وقعة مرج راهط وكان أمره فى الشام ومصر لمبتجاوزهما حتى ماتوولى أمر الآمة من بعده ابنه

### ٥ - عيد الملك

هوعبد الملك بن مروان بنالحكم ولد سنة ٢٦ ه بالمدينة وأمه عائشة بنت معاوية ابن الوليد بن المغيرة بن أبي العاص بن أميسة ولمسا شب كان عاقلا حازما أديبا لبيبة وكان معدودا من فقهاء المدينة يقرن بسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقال الشعى

ماذاكرت أحداً إلا وجدت لى الفضل عليه إلاعبد الملك فإنى ماذاكرته حديثاً إلا زادني فيه ولاشعراً إلازادني فيه

ولى الحلافة بمدأبيه بعهد منه وكانت الحال فى البلاد الاسلامية على عاية الاضطراب فإن الحجاز به عبد الله بن الزبير وقد بايعه أهله وبلاد المراق أهلها ثلاث فرق وبيرية قد بايعوا ابن الزبير ودخلوا في طاعته وشيعة تدعو إلى آل البيت وخوارج وهم من عرفتم حديثهم قبل فتاتى الآمر بقلب ثابت وعزيمة صادقة حتى دان الناس في واجتمعت الكلمة عليه

كان مروان قبل وفاته قد جهز جيشا يقوده عبد الله بن زياد إلىالجزيرة ومحاربة زفر بن الحارث بقرقيسيا واستعمله على كل مايفتحه فإذا فرغ من الجزيرة توجسه إلى العراق وأخذه من ابن الزبير فلما كان بالجزيرة بلغه موت مروان وأتاه كتاب عبد الملك يستعمله على مااستعمله عليه أبوه ويحثه على المسير إلى العراق فسأرحتى إذا كان بعين الوردة قابلته جنود مقبلة من العراق لم يبعثهم أمير ولكنهم خرجوا للمطالبة بدمالحسين وسموا أنفسهم التؤابين وهم جماعة منالشيعة ندموا على خذلانهم الحسين بن على ولم يروا أنهم يخرجون من هذا الذنب إلا إذا قاموا للمطالبة بثأره وقتلوا قتلته وكان رئيسهم كبير الشيعة بالكوفة سلمان بن صرد الحزاعي فما زالوا يجمعون آلة الحرب ويدعون الناس سرآ إلى ماعزموا عليــه حتى تم لهم ما أرادوا سنة م٣ فخرجوا حتى إذا كانوا بعين الوردة قابلتهم جنود الشام فكان بين الفريقين موقعة عظيمة قتل فيها سلمان بن صرد رئيس الشيعة ومعظم من معه ونجا قليل منهم وكانوا نحواً من ستة آلاف ولما بلغ عبدالملك قتل سلمانةام خطيباً في أهلالشام فقال إنّ الله قد أهلك من رءوس أهل العراق ملقح فتنةً ورأس ضلالة سلمان بن صرد ألا وإنّ السيوف قد تركت رأس المسيب خذاريف وقد قتل الله منهم رأسين عظیمین ضالین مضلین عبد الله بن سعد الآزدی وعبد الله بن وال البکری ولم يبق مدهم من عنده امتناع

بعد مقتل هؤلاء ثار بالكوفة رجل الفتنة الكبيرالمختار بن أبى عبيد الثقنى وكان وثوبه بها رابع هشر ربيع الاؤل سنة ٦٦ فأخرج منها عامل ابن الزبير وهوعبدالله أبن مطبع وكان وثوبه باسم محمد بن الحنفية زاعماً أنه هو الذى أرسله للاخذ بثار

الحسين ولقبه بالإمام المهدى وكان هذا النلقيبأول ظهور كلمةالمهدى في عالمالوجود وكان يود أن يتبعه على رايه إبراهيم بن الآشتر لقوة بطشه وسمو شرفه فأرسل إليه المختار من يعرض عليه ذلك فقبل على شرط أن يكون هو ولى الآمر فقالوا له إنّ المختار قد جاء من قبل المهدى وهو المأمور بالقتال وقد أمرنا بطاعته فسكت ولمسا كان بعد ثلاث توجه إليه المختار بكتاب مفتعل من ابن الحنفية إلى ابن الاشتريساله فيه أن يكون مع المخنار وعنوان الكتاب (هذاكتاب من محمد المهدى إلى إبراهيم ابن مالك الاشتر) فقال إبراهيم قدكتبت إلى ابن الحنفية قبل اليوم وكتب إلى فلم يكتب إلاباسمه واسم أبيه قال المختار ذاك زمان وهذا زمان قال ابن الاشترفن يعلم أنَّ هذا كتابه فشهد جماعة بمن مع المختار أنه كتابه فتأخر إبراهيم عن صدرالفراش وأجلس المختار عليه وبايعه واتفقوا على الوثوب فى التاريخ الذى بيناه . ولمــا حان الموعد وثبوا وغلبوا على الكوفة وكانوا ينادون يالثارات الحسين وكانت بيعة أهل الكوفة على كتاب الله وسنة رسوله والطلب بدماء أهل البيت وقتال المحلين والدفع عن الضعفاء وقتال من قاتلنا وسلم من سالما ثم بعث العال على أمصار السكرفة وكان من أهم الأمور لديه انتخاب جيش يوجهه إلى قتال ابن زياد الذي أرسله عبد الملك لافتتاح العراق وقبل ذلك تتبع قتلة الحسين بالكوفة فقتلهم قتلا ذريعا ومنهم عمر ابن سعد وغيره بمن كان في ذلك البعث ثم دخلت في بيعته البصرة وكان عمل المختار سبيا لتغيير ابنالزبير على محمد بنالحنفية ومن معه من أهل بيته فدعاهم ليبايعوه فأبوا عليه قبسهم فأرسل إليهم المختارمن خلصهم من سجنه ثم خرج إلى الشام نحو هبدالملك ولما وصل أيلة بدا له فعاد إلى مكة ونزل شعب أبي طالب فأمره ابن الزبير بالرحيل غذهب إلى الطائف وأقام بها

ثم إنّ المختار تخير الجند لمحاربة ابن ياد وجعل قائدهم إبراهيم بن الاشتر فسارحتى التتى بجنود الشام على نهر الحازر فكان بين الفرية بن موقسة هائلة انتصر فيها ابن الاشتر وقتل هبيد الله بن زياد بعد أن ذهب من جند الشام عدد وافر قتلا وغرقا فى نهر الحازر ولما انتهت الموقعة أرسل ابن الاشتر العمال إلى البلاد الجزرية بعد أن تم الآمر للمختار ولى ابن الزبير أخاه مصعبا هلى البصرة فجاءها وصعد منبرها وقال للناس بعدأن حمد الله وأثنى عليه (طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلوا

عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم بؤمنون إنّ فرعون علانى الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم إنه كان من المفسدين) وأشار نحو الشام ـ (ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا فى الآرض ونجعلهم أثمـة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى الآرض) ـ وأشار نحو الحجاز ـ (ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) وأشار نحو الكوفة ـ وقال ياأهل البصرة بلغنى أنكم تاة بون أمراء كم وقد لقبت نفسى بالجزار

وجاءه وهو بالبصرة أشراف من أهل الكوفة وهم الذين ليسوا راضين عن المختار وطلبوا منه أن يسير لتخليص الكوفة منه فجند مصعب جنداً عظيما قاده بنفسه ومعه أشراف المصرين وسار نحو الكوفة فبلغ خبره المختار فانتدب له جنداً قابل مصعبا عند المذار وكان النصر لمصعب فانهزم جند الكوفة فسار مصعب يتبعهم حتى وصل الكوفة وقاتل بها أصحاب المختار حتى قهرهم وخرج المختار من القصر مستقتلا فقتل وقتل جميع من كانوا معه بالقصر صبراً ومن غريب ماوقع أنهم قتلوا امرأة المختار عمرة بنت النعمان بن بشير فقال فى ذلك عمر بن أبى ربيعة

إنّ من أعجب العجائب عندى قتل بيضاء حسرة عطبول قتلت هكذا على غير جرم إنّ لله درما من قتيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول

وبذلك عادأمر العراق لابن الزبير وكان الآمر بالشام ومصر لعبد الملك بنمروان فأراد أن يجمع كلمة الناس عليه فتجهز لقصد العراق ولمما أراد الحروج ودعزوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية فبكت فقال قاتل الله كثير عزة لكأنه يشدنا حيث يقول

إذ ماأراد الغزو لم يثن همـــه حصان عليها عقــد درّ يزينها نهـــه فلمــا لم تر النهى عاقه بكت وبكى مــا عناها قطينها

ثمسار عبد الملك إلى العراق فبلغ خبره مصعباً فتجهزله وجعله عقدمته إبراهيم ابنالاشتر فتقابل الجيشان بمسكن وكان كثير منأهل العراق الذين كاتبوا عبدالملك وكاتبهم فكانت نياتهم فاسدة فلما حصلت الموقعة انهزم أهل العراق ورق مصعب مع قليل من المخلصين له فأنشد

وإن الآلى بألطف من آل هاشم تأسدوا فسندوا للكرام التأسيا

وما زال يقاتل حتى قتسل ودخل عبد الملك الكوفة فوعد المحسن وتوعد المسيء وولى على المصرين عمالًا من قبله قال بعض الشعراء في مقتل مصعب

حى أنفه أن يقبل الضيم مصعب فأت كريمًا لم تذم خلائقه ولوشاءأعطىالضيم منرام هضمه فعاش ملوما في الرجال طرائقه ولكن مضى والبرق يبرق خاله يشاوره مرآ ومرآ يمانقه فولى كريما لم تنله مذمة رلم يك وغدا تطيبه نمارقه

بذلك لم يبق خارجاً عن سلطان عبد الملك إلا الحجاز فوجه وهو بالكوفة جندآ إلى مكة يقوده الحجاج بن يوسف الثفني لقتال عبد الله بنالزبير فسار إليه في جمادى الأولى سنة ٧٧ فلما وصل مكة حصر ابن الزبيريها ورماها بالمجانيق ولم يزل الأمر على ذلكحتى اشتدت الحال على أهلمكة من الحصار فنفرقوا عنابن الزبير وخرجوا بالامان إلى الحجاج وكان بمن فارقه أبناه حمزة وحبيب ولما رأى ابن الزبير أنه لم يبق معه إلاقليل لايغنون عنه شيئا دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر فقال يا أماه خذلني الناس حتى ولدى وأهلي ولم يبق معي إلا اليسير ومن ليس عنــده أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ماأردت منالدنيا فما رأيك فقالت أنت أعلم بنفسكإن كنت تملم أنك على حق وإليه تدعو فامض له فقد قتــل عليه أصحابك ولاتمـكن من رقبتك يتلعببها غلمان بني أمية وإن كنت إنما أردت الدنيا فبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن قتل ممك و إن قتلت كنت علىحق فلما أدهن أصحابي ضعفت فهذا ليس فعل الاحرار ولاأهل الدين كمخلودك في الدنيا القتل أحسن. فقال ؛

يا أماه أخاف إن تتانى أهلَ الشام أن يمثلوا بي ويصلبوني : قالت يابني إن الشاة لاتتألم بالسلخ فامض على بصيرتك واستعن بالله فقبل رأسها وقال هذا رأيي والذى خرجت به دائبا إلى يومى هذا ماركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة فيها ومادعانى إلى الخروج إلاالغضب لله وأن تستحل حرماته ولسكنني أحببت أنأعلم رأيك فقد زدتنی بصیرة فانظری یا أماه فإنی مقتول بومی همذا فلایشتد حزنك وسلمی الامر إلى الله فان ابنك لم يتعهد إيثار منكر ولاعمل بفاحشة ولم يجر في حكم الله ولم يغدر في أمان ولم يتعهد ظلم مسلم أومعاهد ولم يبلغني ظلم عن عمالي فرضيت به بل أنكرته ولم يكن شيء آثر عندي منرضا ربي . اللهم لاأقول هذا تزكية لنفسي ولكنيأقوله تعزية لأمى حتى تسلو عنى فقالت أمه لأرجو أن يكون عزائى فيكجميلا أن تقدّمتنى احتسبتك وإن ظفرت سررت بظفرك اخرج حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمرك فقال جزاك الله خيراً فلا تدعى الدعاملى قالت لاأدعه لك أبداً فن قتل على باطل فقد قتلت على حق ثم خرج فقاتل حتى قتل وكانت سنه ثلاثا وسبعين سنة وبعد قتله صلبت جثته ثم أنزلت بأمر من عبد الملك

مكت ابن الزبير خليفة بالحجاز تسع سنين لآنه بويعله سنة ٦٤ و بقتل ابن الزبير حسفا الآمر لعبد الملك فى جميع الآمصار الإسلامية واجتمعت عليه الكلمة وبتى الحجاج والياعلى مكة والمدينة حتى سنة ٥٥ وفيهاعزله عبدالملك عنهما وولاه العراقين فسار إلى الكوفة فى اثنى عشر راكبا على النجائب حتى دخلها فبدأ بالمسجد فصعد المنبر وهو متلثم بعهمة خز حمراء فأجمع إليه الناس وهو ساكت قد أطال السكوت حتى أراد بعضهم أن يحصبه ثم كشف اللئام عن وجهه وقال

أنا أبن جَـلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفونى ياأهل الكوفة إنى لارى رؤسا قـد أينعت وحان قطافها وإنى لصاحبها وكأنى أنظر إلى الدماء بين العمائم واللحى ثم قال

هذا أوان الشد فاشــــتدى زيم (۱) قـد لفها الليـل بسواق حطم (۱) وليس براعى إبل ولا غـــنم ولا بجـزار على ظهـر وضم (۱) ثم قال:

قــــدُ لفهـا الليــــل بعصلبي (١) أروع (١) خراج من الذوى (٦) مهاجـر ليس بأعرابي

وقال قد شمرت عن ساقها فشدوا وجدت الحرب بكم فجدوا والقوس فيها وترعرد (٢) مثل ذراع البكر أو أشد لابد بما ليس منه بد

- (١) يعنى فرسا أو ناقة (٢) الحطم الذي لايبتي من السير شيئا
  - (٣) الوضم كل ما قطع عليه اللحم (٤) الشديد (٥) ذكى
  - (٦) الصحراء الواسعة التي تسمع بها دويا بالليل ويريد بها الغماء الشديدة
    - (٧) شديد

إنى والله ياأهل العراق ما يقعقع لى بااشنان (۱) و لا يغه ر جانبى كتفماز التين ولقد فررت عن ذكاء (۲) و فتشت عن تجربة و إنّ أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم (۱) هيدانها فوجدنى أمرها عوداً وأصلبها مكسراً فرماكم بى لانكم طالما أوضعتم (۱) فى الفتنة واضطجعتم فى مراقد الصلال و الله لاحزمنكم حزم السلمة ولا ضرب غرائب الإبل فإنكم الكاهل قرية (كانت آمنة مطمئنة يأتيه ارزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذافها الله لباس الجوع و الخوف بماكانو ايصنعون) و إنى و الله ما أقول إلا وفيت و لا أهم إلا مصيت و لاأخلق إلا فريت و إنّ أمير المؤمنين أمرنى بإ هطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبى صفرة و إنى أقسم بالله لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ هطائه بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه . ياغلام اقراً هيهم كتاب أمير المؤمنين فقرأ :

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين سلام هليكم فلم يقل أحد شيئا فقال الحجاج أكفف ياغلام ثم أقبل على الناس فقال أسلم عليكم أمير المؤمنين فلم تردّوا عليه شيئا هذا أدب ابن نهيه (٥) أما والله لآؤدبنكم غير هذا الآدب أولتستقيمن اقرأ ياغلام كتاب أمير المؤمنين فلما بلغ إلى قوله سلام عليكم فلم يبقأحد في المسجد إلا قال على أمير المؤمنين السلام ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يرهش كبرا فقال أيها الآمير إلى من الضعف على ماترى ولى ابن هو أقوى على الآسفار منى فتقبله بدلا عنى فقال الحجاج نفعل أيها الآميرقال لاقال هذا عير بن ضابى البرجى الذي يقول أيوه

هممت ولم أفعل وكدت وليتى تركت على عثمان تبسكى حلائله ودخل هذا الشيخ على عثمان مقتولا فكسر ضلعين من أضلاعه فقال ردوه فلما ردّ قال أيها الشيخ هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بدلا يوم الدار إنّ في قتاك.

<sup>(</sup>١) وأحدها شن وهو الجلد اليابس فإذا ضرب به نفرت الإبل فضرب ذلك مثلا لنفسه (٢) الذكاء حدّة القلب (٣) مضغها لينظر أيها أصلب

<sup>(</sup>٤) الإيضاع ضرب من السير

<sup>(</sup>٥) رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج

أيها الشيخ صلاحا المسلمين ياحرسي اضربن عنقه فجمل الرجل يضيق عليه أمره فيرتحل ويأمر وليه أن يلحته بزاده فني ذلك يتمول عبدالله بن الزبيرالاسدي تجهز فإمّا أن تزور ابن ضابيء عيراً وإما أن تزور المهلبا هما خطتا خسف نجاؤك منهما ركوبك حوليا من الثاج أشهبا فأضي ولوكانت خراسان دونه رآها مكان السوق أو هي أقربا

من هذه الخطبة وماتلاها تتبين خطة الحجاج النيأراد أن يسوس بها أهلالعراق وهي خطة العسف والجور الني تدمنا أنها لاتصلح أتمة إصلاحا حقيقياً أبدآ وإنمـــا تضع على المرجل غطاء لايلبت البخار أن يقتامه ويطير به وتتبين حال أهلالمراق والرؤساء فيخطبهم هذه الخطبة ويتوعدهم بالمصائب وهم ساكنون لايرة أحد منهم عليه قولاً ويوبخهم على ترك السلام على أميرالمؤمنين فيستكينون ويخضعون وهم هم الذين فتحوا أبوابالشرور ومع هذا فيظهربما سنقصه عليكم أن هذا الخضوع وقتى وبعد ذلك ذهب إلى البصرة فخطب فيها خطبة تشابه خطبته بالكوفة فأتى برجل يشكرى فقال أيها الامير إنّ بي فتقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرني وهذا عطائي مردود في بيت المال فلم يقبل منه وفتاله ففزع لذلك أهل البصرة فخرجوا حتى تداركوا على العارض بقنطرة رامهرمز وخرج الحجاج حتى نزل رستفا بان فى أوّل شعبان سنة ٧٥ ومعه وجوه أهل البصرة وكان بيه وبين المهلب ١٨ فرسخاً فقام فى الناس فقال إنّ الزيادة التي زادكم بها ابنالزبير في أعطياتكم لست أجيزها فقام إليه عبدالله بنالجارو دالعبدى وقال إنها ليست بزيادة ابن الزبير ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبدالملك أثبتها لنا فكذبه وتوعده فخرج عليـه ابن الجارود وتابعه وجوه الناس فقاتله الحجاج حتى قتلد وقتل جماعة من أصحابه وبعث برؤوسهم إلى المهلب وهو يقاتل الخوارج وانصرف إلى البصرة

فى سنة ٧٩ ولى الحجاج عبيدالله بن أبى بكرة سجستان فغزار تبيل وقد كان مصالحا وقد كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجا وربما امتتع فلم يفعل فبعث الحجاج إلى ابن أبى بكرة يأمره بغزوه فتوغلوا فى بلاده فأصيبوا وهلك معظمهم ونجا أقلهم. فرأى الحجاج أن يجهز إليهم جنداً كثيفا فجهز عشر بن ألفا من البصرة ومثلهم من الكوفة

وجد فىذلك وشمر وأعطى الناس أعطياتهم كملا وأخذهم بالحيول الروائع والسلاح الكامل واستعرض الناس ولايرى رجلا نذكر منه شجاعة إلا أحسن معونته ولما استنب أمر ذينك الجندبن ولى عليهم عبدالرحمن بن الأشعث فسار حتى قدم سجستان فصعد منبرها وقال أيها الناس إنّ الآمير الحجاج ولانى ثغركم وأمرنى بجهاد عدوكم الذى استباح بلادكم وأباد أخياركم فإياكم أن يتخلف منكمرجل فيحلبنفسه العقوبة أخرجوا إلى معسكركم فعسكروا به مع الناس . فعسكر الناس في معسكرهم ووضعت لهم الاسواق وأخذ الناس بالجهاز والهيئة لآلة الحرب ثم سار حتى دخل أزل بلاد رتبيل وصاركاسا حوى بلدآ بعث إليه عاملا وبعث معه أعوانا ووضع البرد فيما بين كل بلدر بلد وجعل الارصاد على العقاب والشعاب ووضع المسالح بكل مكان تخرف حتى إذا حازمن أرضه أرضاً عظيمة وملاً يديهمن الغنائم حبس الناس عن الوغول في أرض رتبيل وقال نكتني بمـا أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها ويجترئ المسلمون على طرقها ثم نتعاطى فىالعام المقبل ما ورا.ها ثم لم نزل ننتقصهم فى كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهموذراريهم وفىأقصى بلادهم وتمتنع حصونهم ثمملانزايل بلادهم حتىيهلكهمالله وكتب إل الحجاج بما كانبرأيه فكتب إليه الحجاج أما بعد الن كتابك أنانى و فهمت ماذكرت فيه وكتابك كتابامرئ يحبالهدنة ويستريح إلى الموادعة قدصانع عدوآ قليلا ذليلا قد أصابوا من المسلمين جنداً كان بلاؤهم حسناً وغناؤهم فالإسلام عظما لعمرك يا ابن أم عبد الرحن أنك حيث تكف عن ذلك العدر بجندي وحدى لسخي النفس عن أصيب من المسلمين إنى لم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته رأى مكيـدة ولكني رأيت أنه لم يحملك عليه إلاضعفك والنياث رأيك فامضلما أمرتك به من الوغول فيأرضهم والهدم لحصونهم وقتل مقاتلهم وسى ذراريهم وقال فى كتاب آخر إن لم تفعل فإنّ إسحاق بن محمد أخاك أمير الناس فخله وماوليته فلمــا جامه هذا الكتاب جمع الناس وأخبرهم بمساجاء من هنمد الحجاج واستشارهم أيمضى أم يخالف فزينوا له المخالفة واستقر أمرهم على عصيان الحجاج وخلعه فخلعوه وبايعوا علىذلك عبدالرحمن فبعث إلى رتبيل فصالحه وعاد من اسجستان إلىالعراق مصمها على منازلة الحجاج ونفيه من المرأق وبين يديه أعشى همدان يقول شطت نوی من داره بالإیوان ه إیوان کسری دی القری والریجان مرب عاشق أمسی بزابلستان ه أن ثقیفاً منهم الکدابان کندابها الماضی و گذاب ثان ه أمکن ربی من ثقیف همدان یوما إلی اللیل یسلی ما کان ه إنا سمونا للکفور الفتان حین طغی بالکفر بعد الایمان ه بالسید الفطریف عبدالرحن سار بجمع کالدبی من قحطان ه ومن معه قد آتی ابن عدار بجحفل جم شدید الارنان ه فقل لحجاج ولی الشیطان بثبت لجمع مذحج رهمدان ه فاینهم سقوه کأس الدیفان و ملحقوه بقری ابن مروان

ولما دخل الناس فارس قال بعضهم لبعض إذا خلعنا الحجاج فقدخلعنا عبدالملك عُخلعوه و بايعوا عبدالرحمن على كتاب الله وسنته وخلع أثمة الصلالة وجها دا لحملين : ولما بلغ الحجاج خبره بعث إلى عبدالملك يخبره ويسأله أن يوجه الجنود إليه فهاله الامر وبادرىإرسال الجنودالشامية إليه والحجاج مقيم بالبصرة فلمااجتمعت الجنودإليهسار بهاحتى نزل تستر وقدم بين يديه مقدمته فقا بلنهاجنو دابن الأشعث فهزمت مقدمة الحجاج يوم الاصحىسنة ٨٨ وأتت الحجاج الهزيمة فانصرف راجعاحتي نزل الزاوية وجاءت جنودا رالاشعث حتىنزلت البصرة فبايعه أهاها وكاندخوله إليها فيآخرذي الحجةسنة ٨١ ثم تقابل الجندان بالزاوبة فهزمت جنود الحجاج ولمارأى ذلك جثى على ركبتيه وانتضى نحوآ من شبر من سيفه وقالاته در مصعب ماكان أكرمه حين نزل بهما بزل وكان ذلك العمل بما قوى قلوب جنده حتى هزمواميمنة أهل العراق وقتل منهم عددوافر فمضى ابنالاشعت إلىالكوفة واستولى على قصرها وسارهلى أثره الحجاج حتى نزل دبر قرى وخرج ابن الاشعث حتى نزل دبر الجماجم قبل أن تفع بينهما الموقعة الفاصلة أشار عبد الملك مشيرو هأن يعرض على أهل العراق عزل الحجاج عهم فإن قبلوا و ثابو اللى الطاعة عزله عنهم فقبل وأرسلأخاه محمدين مرواذوابنه عبدالله ليعرضاذلك علىأهل العراق فان قبلوانزع الحجاج عنهم وأجرى عليهم أعطياتهم وكان محدبن مروان أمير العراق رإن أبوافالحجاج أميرالناس فجاء الرسولان وعرضا ذلك على أهلالعراق فلم يقبلوا وصمموا على خلع حبدالملك وحينتذ قال محمد بن مروان وهبد الله ين عبدالملك للحجاج شأنك بعسكرك

وجندك فاعمل برأيك فإنا أمرنا أن نسمع لك ونطيع ثم كانت بين الفريقين وواقع يديرالجماجهماثلة استمزت ماثةيوم وكانت نهايتهافىالرابع عشرمن جمادىالآخرة سنة ٨٧ ففيه هزم ابنالاشعث وجنوده وأمرالحجاج بعدماتباعهمونادىالمنادىمنرجع فهوآمن : وبعدالهزيمة جاء الحجاج حتى دخلالكوفة وجاء الناس يبايعونه فلايرضى مبايعتهم إلاإذاشهدوا علىأنفسهم بالكفر بخروجهم هذا فمنشهدنجاومن أبىقتله وجاءه رجل فقال الحجاج إنىأرى رجلاماأظنه يشهدعلى نفسه بالكفر فقال أخادعي أنتعن نفسي أيااً كفراهل الارض وأكفر من فرعون ذي الاوتاد . كان الحجاج قدأمر فودي بعدهزيمة ديرالجماجم منلحق بقتيبة بنمسلم بالرىفهوأمانه فلحق بهكثيرون منهمعامر الشعى فقيه العراق فذكره الحجاج يوما فقيل له إنه لحق بقتيبة فأرسل إليه يأمره أن يبعث إليه بالشعى فأرسله فلماقدم سلم عليه بالإمرة شمقال أيها الامير إن الناس قد أمروني أن أعتذر بغيرما يعلمانه أنهالحق وأيمالله لاأقول فيهذا المقام إلاحقا واللهسودناعليك وحرضنة وجهدناعايك كلالجهدفماألونافما كنابالاقوياءالفجرة ولاالانقياءالبررة ولقدنصركالله عليناوأظمرك بنافان سطوت فبذنو باوماجرك إليهأيديناوإنعفوتعنافبحلك وبعد الحجة لكعلينا فقال له الحجاج أنت والله أحب إلى قو لا بمن يدخل علينا يقطر سيفه من دما ثنا ثم يقولما فعلت ولاشهدت قد أمنت عندنا ياشعي فانصرف فلما مشى قليلا ناداه ثم قال له كيف وجدت الىاس ياشعى بعدنا فقال أصاح الله الامير اكتحلت والله بعدك السهر واستوعرت الجناب واستحلست الخوف وفقدت صالح الإخوان ولم أجد من الامير خلفا قالانصرف ياشعي وجيء إليه بأعشىهمدان فقال إيه ياعدرالله أنشدني قولك بين الأشج و بين قيس باذح قال بل أنشدك ما قلنه فيك شم أنشده قصيدة مدحه بها أولها:

أبى الله إلا أن يتمم نوره ويطنىء نور الفاسمةين فيخمدا ويظهرأهل الحقف كلموطن ويعدل وقع السيف من كان أصيدا لمانقضوا العهدالوثيق المؤكدا وماأحد توأمن روعة وعظيمة منالقول لم تصعد إلى الله مصعدا إذا ضمنوها اليومخاسوا بهاغدا

وينزل ذلا بالعراق وأهله ومانكشوا من بيعة بعدبيعة

وهي قصيدة طويلة فرجا له الناس الحير ولكنها لم تنفعه عنــد الحجاج فأمر به. فقتل وعلى الجملة فإن فتنة ابن الاشعث ذهب فيها أشراف أهمل العراق ورؤساؤهم

فكانت تلك الواقعة آخر فتنهم

أما ابن الاشعث فقد تقلبت به الاحوال وانتهى أمره إلى أن توجمه إلى رتبيل مستغيثاً به فكتب الحجاج إلى رتبيل يأمره أن يرسل اليمه ابن الاشعث ويتوعده إن لم يفعل فأراد رتبيل أن يرسله فقتل ابن الاشعث نفسه بأن أاتى نفسه من فوق قصر فحات ثم ضرب رتبيل عنق بضعة عشر رجلا من أقاربه وأرسل بالرؤوس إلى الحجاج

مضى على الآمة اثنتان وعشرون سنة من سنة ٢٤ إلى سنة ٨٦ وهي مصابة بالفتن والاضطرابات في معظم الجهات الاسلامية يقتل بعضهم بعضاكل عظيم يريد السلطان لنفسه لايخشون عاقبة ولايراهون الله في أمتهم عهدا كأنهم لم يقرءوا كتاب الله ولم يعلموا المأثور عن رسوله في كراهة الفتن والدخول في غمارها ولا تخلي ولاة أمرها من تبعة تلك الحوادث فإنهم أرادوا أن يسوسيها بالعنف ويكرهوها على الطاعة إكراها من غير أن يتقربوا إلى قلوبها بشيء عما تحبه

من الضرورى أن نقص عليكم شيئا من أخبار الخوارج فى هذه المدة لتكون صورة الاقة كاما عثلة أمام أنظاركم فى ذلك العمد

## المحاضرة السادسة والثلاثون

### الخوارج

لما وردت جودالشام إلى مكة لقتال ابن الزبير في عهد يزيد رأى جماعة الحوارج منهم نجدة بن عامر الحنق بنافع بن الآزرق الحنق أن يذهبوا إلى ابن الزبير ليمنعوا مكة وليعرفوا ماعند ابن الزبير أيوافقهم على أقاريلهم أم يخالفهم فلما جاءوه وهرفوه بأنفسهم فأظهر لهم أنه على رأيهم ثم تناظروا فيا بينهم فقالوا ندخل إلى هذا الرجل فننظر ماعنده فدخلوا عليه وهو مبثدل فقالوا إنا جشاك لتختبرنا رأيك ماتقول فى الشيخين قال خيرا قالوا فى عثمان الذى أحى الحى وآوى الطريد وأظهر الاهل مصر شيئا وكتب بخلافه وأوطأ آل أبى معيط رقاب الباس وآثرهم بنيء

المسلمين . وفي الذي بعده الذي حكم في دين الله الرجال وأقام على ذلك غير تائب. ولا نادم وفى أبيك وصاحبه وقد بابعا عليا وهو إمامعادل مرضى لم يظهر منه كفر نمادم مممنكثا بعرض منأعراض الدنياوأخرجا عائشة تقاتل وقد أمرهااللهوصواحبها أن يقرن في بيوتهن وكان في ذلك ما يدعوك إلى التوبة فإن أنت قلت كما نقول فلك. الزلني عند الله والنصر على أيدينا ونسأل الله لك التوفيق وإن أنت أبيت إلانصر رأيك الاول وتصويب أبيك وصاحبه والتحقيق بعثمان والتولى فى السنين الست التي أحلت دمه ونقضت بيعته وأفسدت إمامته خذلك الله وانتصر منك بأيدينا فقال ان الزبير إنَّ الله أمر وله العزة والقدرة في مخاطبة أكفر الكافرين وأعتى العتاة بأرأف من هذا فقال لموسى ولاخيه صلى ابته عليهما في فرعون (فقولا له قولا لينا لمله يتذكر أو يخشى) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتؤذوا الاحياء بسب الأموات فنهى عن سب أبى جهل من أجل عكرمة ابنه وأبو جهل عدق الله وعدق الرسول والمقيم على الشرك والجاد فى المحاربة والمتبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة والمحارب لهبعدها وكنى بالشرك ذنباوقدكان يغنيكم عنهذا القول الذى سميتم فيه طلحة والزبير أن تقولوا أتبرأمن الظالمين فإن كانا منهم دخلافى غمار الناس وإنَّ لم يكونا منهم لم تحفظونى بسب أبي وأنتم تعلمون أنالله جل وعزقال للمؤمن فى أبويه (وإن جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا) وقال جل ثناؤه (وقولوا للناس حسنا) وهذا الذى دعوتم اليه أمر لهما بعده وليس يقنعكم إلا التصريح والتوقيف ولعمرى إنّ ذلك لاحرى بقطع الحجج وأوضح لمنهاج الحق وأولى بأن يعرفكل صاحبه من عدَّره فروحوا إلىمنعشيتكم هذه أكشف لمكم ماأناعليه

فانا كان العثى راحوا اليه فرج اليهم وقد لبس سلاحه وخطبهم خطبة أنى فيها على عثمان والزبير وطلحة و أجاب عن كل ما يعتد به عليهم فنظر بهضهم إلى بهض ثم انصر فواو تفرقوا فصارت طائفة إلى البيامة فكان عن سار إلى البصرة نافع بن الازرق في أصحا به وقد أمروه عليهم ثم مضى بهم إلى الاهو از فأقام و ابها لا يهزجون أحداً و يناظرهم الناس وطردو أعمال السلطان عنها وجبو الني و لم يزل الخوارج هلى رأى و احد حتى ظهر من نافع ابن الازرق القول بأكفار القدد و قتل الاطفال و استحلال الامانة و قال الداردار كفر

إلا من أظهر إيمانه ولا يحل أكل ذبائههم ولا تناكحهم ولا توارثهم ومتى جاء منهم جاء فعلينا أن نمتحنه وهم ككفار العرب لانقبل منهم إلا الإسلام أو السيف والقعد بمنزلتهم والتقية لاتحلولما عرفت عنه هذه المقالة خالفه نجدة بن عامروكانت بينهما فى ذلك مكاتبات وخالفه أيضاً أبو بيس هيصم بن جابر الضبعى وعبدالله بن أباض المرى . أما أباض ومن نحا نحوه من النجدية فإنهم كانوا يقولون إن عدونا كعدو رسول الله صلى الله عليهوسلم والكنا لانحرم مناكحتهم ومواريثهم لآن معهم التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول فأرى معهم دعوة المسلين تجمعهم وأراهم كمار للنعم وأما الصفرية فقالوا ألين من هذا القول فى أمر القعد حتى صار عامتهم وأما أبو بيهس فإنه قال أعداؤ ناكاعداء رسولالله صلى الله عليه وسلم تحل لنا الإقامة فيهم كا فعل المسلون في إقامتهم بمكتوأ حكام المشركين تجرى عليهم وزعم أن مناكحهم فيم أفعل المسلون في أمر القد حكم المشركين ومواريثهم تجوز لانهم منافقون يظهرون الإسلام وأن جكهم عند الله حكم المشركين وبيسية أصحاب أبي بيهس وصفرية وكفر بعضهم بعضاً

أقام نافع بن الآزرق بالآهواز يعترض الناس ويقتل الآطفال فإذا أجيب المقالة جبا الحراج وفشا عماله فى السواد فارتاع لذلك أهل البصرة فاجتمعوا إلى الآحنف إن قيس وقالوا ليس بيذا وبين العدو إلا ليلتان وسيرتهم ماترى فقال الآحنف إن فعلهم فى مصركم إن ظفروا بكم كفعلهم فى سواد كم فجدوا فى جهاد هدوكم فاجتمع اليه عشرة آلاف مقاتل اختير لقيادتهم سليم بن عبيس بن كريز وكان ديناً شجاعا فقاد الجيش وسار به حتى وصل دولاب وهناك قابله الخوارج فاقتتلوا قتالا شديداً حتى تكسرت الرماح وعقرت الخيل وكثرت الجراح والقتلو تضاربوا بالسيوف والعمد فقتل فى المعركة بن عبيس نافع بن الآزرق فولى أمر أهل البصرة الربيع بن عمر بن المندانى وولى أمر أهل البصرة الربيع بن عمر بن المناحوز السليطى فكان الرئيسان من بنى يربوع فافتتلوا قتالا شديداً نيفا وعشرين ليلة قتل في آخرها فكان الرئيسان من بنى يربوع فافتتلوا قتالا شديداً نيفا وعشرين ليلة قتل في آخرها الربيع بن عمرو فأحد الراية بعده الحجاج بن باب الحيرى فلم يزل يقاتل الحوار ج بدولاب والحوارج أعدوا بآلات الدروع والجواشن حتى انهزموا وقدكره بعضهم بدولاب والحوارج أعدوا بآلات الدروع والجواشن حتى انهزموا وقدكره بعضهم بدولاب والحوارج أعدوا بآلات الدروع والجواشن حتى انهزموا وقدكره بعضهم بدولاب والحوارج أعدوا بآلات الدروع والجواشن حتى انهزموا وقدكره بعضهم بدولاب والحوارج أعدوا بآلات الدروع والجواشن حتى انهزموا وقدكره بعضهم بدولاب والحوارج أعدوا بالمورود والجواشن حتى انهزموا وقدكره بعضهم بدولاب والحوار بالمورود والجواش حتى انهزموا وقدكره بعضهم بدولاب الحرود والحوارب والحدود المورود والحوار بالمورود والحدود والحدود المورود والحدود والحدود

بمضاً وملوا القتال فإنهم لمتواقفون متحاجزون حتى جاءت الحوارج سرية فحملت على الناس فانهزم الناس وأخذ راية أهل البصرة حارثة بن بدر فقاتل ساعة وقدذهب عنه الناسفقاتل منوراتهم فيحماتهم وأهل الصعرجتهم ثمأقبل بالناسحق نزل بهممنزلا بالأهواز وبمنا قاله بمض الخوارج وهو قطرى بن الفجاءة في ذلك اليوم من الشمر

على ناثبات الدمر جد لثم يمسج دماً من فائظ وكليم أغر نجيب الامهات كريم تبيح من الكفار كل حريم

لعمرك إنى في الحياة لزاهد وفي العيش مالم ألق أم حكم من الحفرات البيض لم ير مثلها شفاء لذى بث ولا لسقيم لعمرك إنى يوم ألطم وجهها غـــداة طغت علماء بكر بن وائل وعجنا صـــدور الحيل نحو تمم وكان لعبد الفيس أول جدما وأحلافها من يحصب وسلم وظلت شيوخ الازد فيحومة الوغى غسلم أريوما كان أكثر مقمصا وضاربة خدا كريماً عبلي فتي أصيب بدولاب ولم تك موطاً له أرض دولاب ودير حميم رأت فنية باعوا الإله نفوسهم بجنات عدن هنده ونعم

ولما بلغ خبر تلك الهزيمة أهل البصرة فزعوا ولم يروا لآمر الحوارج إلاالمهلب البناني صفرة فعرضوا عليه ذلك فرضي بشرط أن يكرن له ولاية ماغلب عليه وأن يعطى من بيت المال مايقوى به من معه وأن ينتخب منفرسان الناس ووجوههم وذوى الشرف من أحب أجابوه إلى ماشرط فانتخب الباس وسار اليهم وكانوا قد قربوا من البصرة فصار يزيحهم عنها مرحلة بعد مرحلة حتى انتهرا إلى مـنزل من الاهواز يقال له صلىوسلېرى فأقاموا به وأقبل المهلب بجنوده فافتتلواهم والخوارمج حتى كاد أهل البصرة ينهزمون لولا ثبات المهلب وقوة جأشـه فإن ذلك قواهم حتى قتل أمير الخوارج عبيد بن المساحوز وأنهزموا هزيمة منكرة فارتفعوا إلى كرمان وجانب أصفهان . وكتب المهلب إلى أمير البصرة من قبـل ابن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة . بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإما قدلقينا الازارقة المارقة

بحدّ وجد فكانت للناس جولة ثم ثاب أهـل الحفاظ والصبر بنيات صادقة وأبدان شداد وسيوف حداد فأعقب الله خمير عاقبة وجاوز بالنعمة مقدار الامل فصاروا درئة رماحنا وضرائب سيوفنا وقتل الله أميرهم ان المساحوز وأرجو أن يكون آخر هـذه النعمة كأولهـا والسلام فكتب اليـه الحارث: قد قرأت كتابك ياأخا الازد فرأيتك قد وهب الله لك شرف الدنيا وعزها وذخر لك ثواب الآخرة ان شاء الله وأجرها ورأيتـك أوثق حصون المسلمين وهادم أركان المشركين وأخا السياســـة والرياسة فاستدم الله بشكره يتم عليك نعمه والسلام. فلما قرأ المهلب كتابه ضحك ثم قال أما تظنونه يعرفني إلابأخ الازد. ماأهل مكة إلاأعرب ولم يزل المهلب يطارد الخوارج مدة الحارث بن عبـد الله . فلما ولى مصعب العراق استقدم المهلب وأمره أن يستخلف ابنه المفيرة وقد ولىمصعبالمهلب علىالموصل وولى عنىحربالخوارج عمر بن عبيد الله بن معمر والخوارج بأرجان وعليهم الزبير بن علىالسليطى فشخص لليهم فقاتلهـم وألح عليهم حتى أخرجهـم عنها فالحقهم بأصبهان فجمعوا له وأعــدوا و استعدوا : ثم أتوا سابور فسار اليهم ونزل قريبا منهم فقال له مالك بن حسان إن للهلب كان يذكى العيون ويخاف البيات ويرتقب الغفلة وهو على بعــد المسافة منهم فقال له عمر اسكت خام الله قلبـك أتراك تموت قبـل أجلك فأقام هناك وفي ذات ليلة بيت الخوارج فلم يظفروا منه بشيء فقال لمالك كيف رأيت قال قد سـلم الله ولم يكونوا يطمعون من المهلب بمثلها فقال أما إنكم لوناصحتموني مناصحتكم المهلب لرجوت أن أنني هذا العدو ولكنكم تفولون قرشي حجازى بعيد الدار خيره لغيرنما ختقاتلون معىتعذيرآ ثمزحف إلىالخوارج فقاتلهم قتالا شديداً حنى انهزموا وقتلنى الموقعة ابنه عبيد الله فكتب إلى مصعب. أما بعد فإنى قد لفيت الأزارقة فرزق الله عبيد الله بن عمر الشهادة ووهب له السعادة ورزقنا عليهم الظفر فتفرقوا شذر مذر وبلغتني عنهـم عودة فيممنهم وبالله أستعين وعليـه أتوكل: ثم سار اليهم وكانوا قد عادوا إلى فارس فأرسل عليهم حتى أخرجهم إلىأصفهان فأقامو ابرهة ثم إلى الأهواز وقد ارنحل عمر إلى اصطخر : ومازالوا يروحون ويغدون ويميثون في الأرض غسادآ فشاور مصعب الباس فأجمعوا رأيهم على إعادة المهلب إلى حربهم وكانوأ قد ولوا أمرهم قطرى بن الفجاءة المازني فخرج اليهم المهلب ولما أحس به قطرى

يم نحو كرمان فأقام المهلب بالأهواز ولما استعد الخوارج كروا عليه لحاربهم المهلب ونفاه إلى رامهرمز وفى تلك الآونة قتل مصعب بن الزبير فى حربه مع عبد الملك فبلغ الحبر الحوارج قبل أن يبلغ المهلب وجنده فناداهم الحوارج ماذا تقولون فى مصعب قالوا إمام هدى قالوا فما تقولون فى عبد الملك قالوا صال مصل ولما كان بعد يومين أتى المهلب الحبر فبابع الناس لعبد الملك فناداهم الحوارج ما تقولون فى عبد الملك قالوا إمام هدى فقال الحوارج فى مصعب فسكتوا قالوا فما تقولون فى عبد الملك قالوا إمام هدى فقال الحوارج فى عائد الله بالأمس صال مصل واليوم إمام هدى ياعبيد الدنيا عليكم لعنة الله

ولى عبد الملك على البصرة خالد بن عبد الله بن أسيد فأراد عزل المهلب فأشير عليه أن لايفعل وقبل له إنما أمن أهل هذا المجر بأن المهلب بالأهواز وعمر بن عبيد الله بفارس فإذا نحيت المهلب لم تأمن على البصرة فأبى إلاعزله وولى حرب الخوارج أخاه عبد العزيز بن عبد الله فسار اليهم حتى قابالهم بداربجرد فهزموه هزيمة منكرة ولما بلغ ذلك خالد كتب إلى عبد الملك به فكتب اليه عبد الملك أما بمد فقد قدم رسولك بكتابك تعلمني فيه بعثتك أخاك على قتال الخوارج وبهزيمة من هزم وقتل من قتل وسألت رسولك عن مكان المهلب فحدَّثني أنه عامل لك على الاهواز فقبح الله رأيك حين تبعث أخاك أعرابياً من أهل مكة على القتال و تدع المهلب إلى جنبك يجى الخراج وهو الميمون النقيبة الحسن السياسة البصير بالحرب المقاسي لها ابنها وابن أبنائها أنظر أن ينهض بالناس حتى تستقبلهم بالآهواز ومن وراء الاهواز وقد بعثت إلى بشر أن بمدك بجيش من أهل الكرفة فإذا أنت لقيت عدوك فلاتعمل فيهم يرأى حتى تحضره المهلب وتستشيره فيه أن شاء الله . فشق عليه أزَّفيل رأيه في بعثه أخيه وترك المهلب و فىأنه لمهرض رايه خالصاحتى قالأحضره المهلبواستشره فيه وكتب عبد الملك إلى أخيه بشر أمير الكوفة أن يمدهم بالجنود فاختار لهم خمسة T لاف عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث وخرج خالد بأهل البصرة حتى جاء الاهواز فاجتمع الجندان على الخوارج فرأوا ماهالهم فانصرفوا منهزمين كأنهم على حامية وأتبعهم خالد داود بن قحذم فيجيش مرب أهلالبصرة ومدهم بشر بأربعة T لاف من أهل الكرفة فأتبعوا القوم حتى نفقت خيرل عامتهم وأصابهم الجهدو الجرع ورجع عامة ذينك الجيشين مشاة إلى الأهواز

وفى ذلك الوقت خرج بالبحرين أبوفديك الحارجى فغلب على البحرين وقتل نجدة ابن عامر الحننى فاجتمع على خالد بن عبد الله نزول قطرى الأهواز وأمر أبى فديك فبعث أخاه أمية بن عبد الله على جند كثيف إلى أبى فديك فانهزم

ولما رأى عبدالملك ذلك عزل خالداً وولى أخاه بشراً مكانه وكتب اليه أمابعد فابعث المهلب فيأهل مصره إلىالازارقة ولينتخب منأهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولى العضل والتجربة منهم فإنه أعرف بهم وخله ورأيه فىالحرب فإنى أوثق شىء يتجربته ونصيحته للسلمين وابعث من أهل الكوفة بعثاً كثيفا وابعث عليهم رجلا معروفا شريفا حسيبا صليبا يعرف يالبأس والنجدة والتجربة للحرب ثم انهضاليهم أهلالمصرين فليتبعوهم أى وجهماتوجهوا حتى يبيدهم الله ويستأصلهم والسلامعليك فدعا بشر المهلب فأقرأه كتاب عبدالملك وأمره أن ينتخب من يشاء وشق على بشر أنَّ إمرة المهلب جاءت من قبل عبدالملك فلا يستطيع أن يبعث غيره فأوغرت صدره عليه حتى كأنه كان اليهذنب ثم دعا عبدالرحمن بن مخنف فبعثه على أهلالكوفة وقال له إنك قدعرفت منزلتك مني وأثرتك عندي وقد رأيت أنأوليك هذا الجيش للذي عرفت منجزتك وغناتك وشرفك وبأسك فكن عد حسن ظنى بك أنظر إلى هذا الكذا والكذا يقع في المهلب فاستبدّ عليه بالأمر ولا تقبلن له مشورة ولا رأيا وتنقصه وقصر به ـ فترك أن يوصيه بالجند وقتال المدق والنظر إلى أهل الإسلام وأقبل يغريه بابن عمه كأنه من السفهاء أو بمن يستحي ويستجهل. وهكذا في كل زمان وفى كل أمّة من يدرس المصالح العامّة إرضاء لشهوا ته النفسية وأهوائه الفاسدة ولا تهمه الآمَّة سعدت أو شقيت . رجل يكره رجلا فما بال مصالح الناس وعامة المسلمين تسكون ميدان الانتقام إن هذا لبلاء عظيم نسأل الله الخلاص منه . خرج الجيشان حتى وصلا رامهرمز وبها الخوارج فترامى العسكران ولم يلبث الناس إلا عشراً حتى بلغهم نعى بشر بن مروان وتوفى بالبصرة فارفض ناس كثير من أهل البصرة والكوفة فجاءهم كتاب من خليفة بشر على البصرة وهو خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد يأمرهم فيه بالعودة ويحذرهم العصيان والمخالفة وسطوة عبدالملك فسلم يجد ذلك فيهم نفعا حتى جاءهم الاسد الهصور الحجاج بن يوسف فأخذهم أخذاً عنيقا ووجههم إلى المهلب مقهورين كما علمتم ذلك من تاريخ دخوله البصرة والكرفة فلما تتابع مسيرالجنود إلى المهلب وابن عنف ناهضا الآزارقة حتى أجلوهم عن رامهرمز فساروا إلى كازرون بسابور وعلى أثرهم الجندان :كان المهلب يخندق دائما على جنده كلماواجه الحوارج وقد أمر بذلك بن مخنف فأبى فبيته الحنوارج فهزموا جنده وقتلوه وأقام المهلب بسابور يقاتلهم نحواً من سنة

ثم إنه زاحفهم يوم البستان فقاتلهم قتالاشديداً وكانت كرمان في أيدى الخوارج وفارس في يدى الملهب فكان قدضاق عليهم مكانهم الذي هم به لاياً تيهم من فارس مادّة فخرجواحتي أتواكرمان وتبعهم المهلب حتى نزل بجيرفت وهي مدينة كرمانفقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً وحازهم عن فارس كلها فبعث اليه الحجاج مع البراء ابن قبیصة كتا با یقول فیه : أما بعد فإنك والله لو شدَّت فیما أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة ولكنك تحب طول بقائهم لتأكل الارض حولك : وقد بعثت اليك البراء بن قبيصة لينهضك اليهم فأنهض اليهم إذا قدم عليك بحميع المسلمين ثم جاهدهم أشدّ الجهاد وإياك والعلل والآباطيل والآمور التي ليست لك عندىبسائغة ولاجائزة والسلام فأخرج الملهب بنيه كل ابن فى كتيبة وأخرج الناس وجاء البراء فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب والرجال على الرجال فيقتتلون أشدّ قتال الناس من صلاة الغداة إلى انتصاف النهار . ثم انصرفوا فجاءالبراء بنقبيصة إلىالمهلب فقال لاوالله مارأيت كبنيك فرسانا قط ولاكفرسانك من فرسان العرب فرسايا قط ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك أصبر ولا أباسأنت والله المعذور فرجع بالناس المهلب حتى إذاكان عندالعصر خرج اليهم بالناس وبنيه ف كتائبهم فقاتلوهم كقتالهم أول مرة فانصرف البراء إلى الحجاج فأخبره الخبر على جليته ثم استمرّ المهلب يقاتلهم ثمانية عشر شهراً لايقدر منهم على شي.

حدث فى معسكر الخوارج أمر لم يكن لهم فى حسبان ذلك أنّ رجلا من فرسانهم يقال له المقعطر قتل رجلا كان ذا بأس من الخوارج فطلبوا من قطرى أن يمكنهم من القاتل ليقتلوه قصاصاً فقال لهم ماأرى أن أفعل رجل تأول فأخطأ فى التأويل ما أرى أن تقتلوه وهو من ذوى الفضل منكم والسابقة فيسكم فوقع بينهم اختلاف خلعوا قطريا وولوا عبد ربه الكبير وبتى على بيعة قطرى منهم عصابة فقاتل بعضهم بعضا وكان من رأى الحجاج أن يناهضهم فى وقت اختلافهم ولم يكن ذلك من رأى

المهلب فتركه الحجاج ورأیه: استمر الخوارج یقتنلون نحراً من شهر ثم إن قطریا خرج بمن اتبعه نحو طبر ستان و بایع عامتهم عبد ربه الكبیر فناهضهم المهلب حتی قتلهم فلم ینج منهم إلاقلیل و اخذ عسكرهم و مافیه و سبوا لانهم كانوایسبون المسلمین: ولكعب الاشفری قصیدة طویلة یذكر یوم رامهر مزوایام سابور و آیام چیرفت و او لها یا حنص إنی عدانی عنكم السفر م و قد سهرت فاودی نومی السهر

وهي من غرر الشعر العربي وقد أنشدها بين يدى الحجاج فقال له أشاعر أنت أمخطيب قال كلاهما فقال لدأخبرنى عن ني المهلب قال المغيرة فارسهم وسيدهم وكني بيزيد فارساً شجاعا وجوادهم وسخيهم قبيصة ولا يستحى الشجاع أن يفر من مدرك وعبدالملك سمناقع وحبيب موت زعاف ومحمد ليث غاب وكفاك بالمفضل نجدةقال فكيف خلفت جماعة التاس قال بخير أدركوا ماأتملوا وأمنوا ما خافوا قال فكيف بنو المهلب فيكم قال كانوا حماة السرح نهاراً فإذا أليلوا ففرسان البيات قال فأيهم كان أنجد قال كانوا كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفها قال فكيف كنتم أنتم وعدركم قال كنا إذا أخذنا عفونا وإذا أخذوا يتسنا منهم وإذا اجتهدوا واجتهدنا طمعنا فيهم فقال الحجاج إن العاقبة للمتقين كيف أفلتكم قطرىقال كدناه ببعض ما كادنا فصرنا منه إلى الذي تحب قال فهلا اتبعتموه قال كان الحد عندنا آثر من الفل قال فكيف كان لكم المهلب وكنتم له قالكان لـا منه شفقة الوالد وله منا بر الولد قال فـكيف اغتباط الناس قال فشافيهم الآمن وشملهم النفل قالأكنت أعددت لي هذا الجواب قال لايعلم الغيب إلاالله فقال هكذا تكون والله الرجال المهلب كان أعلم بك حيث وجهك وكان كتاب المهاب إلى الحجاج الحمد لله الكافى بالإسلام فقد ماسواه الذى حكم بأن لاينقطع المزيد منه حتى ينقطع الشكر من عباده أمابعد فقد كان منأمرنا ماقد بلغك وكنانحن وعدة ناعلىحالين مختلفين يسرنا منهمأكثز بمايسوءنا ويسومهم منا أكثر بمايسرهم علىاشتداد شوكتهم فقدكان تمكن أمرهم حتى ارتماعتله الفتاة ونوم به الرضيع فانتهزت منهمالفرصة فىوقت إمكانها وأدنيت السواد من السوادحتى تعانقت الوجوء فلم نزل كذلك حتى بلغ الـكتاب أجله (فقطع دابرالقوم الذين ظلموا والحد لله رب العالمين ): فكتب إليه الحجاج أما بعد فقدفعل الله عزوجل بالمسلمين خيرًا وأراحهم من حدالجهاد فكنت أعلم بمن قبلك والحمد لله ربالعالمين فإذاورد

عليك كتابى فاقسم فى الناس فيئهم على قدر بلائهم وفضل من رأيت تفضيله وإن كانت بقيت من القوم بقية فخلف خيلا تقوم بإزائهم واستعمل على كرمان من رأيت وول الخيل شهما من ولدك ولاترخص لآحد فى اللحاق بمنزله دون أن تقدم بهم على وعجل القدوم إن شاء الله . فولى المهلب ابنه يزيد كرمان وقال يابني إنك اليوم لست كاكنت إنما لك من مال كرمان مافضل عن الحجاج ولن يحتمل لك إلا على ما حتمل عليه أبوك : فأحسن إلى من معك وإن أنكرت من إنسان شيئا فوجهه إلى وتفضل على قومك ووفد المهلب على الحجاج فأجلسه إلى جانبه وأظهر إكرامه وبره وقال ياأهل العراق إنكر عبيد المهلب ثم قال أنت والله كاقال لقيط الآيادى

وقلدوا أمركم لله دركم و رحب الدراع بأمر الحرب مضطلعا لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه و في يكاد حشاه يقصم الضلعا لامترفا إن رخاء العيش ساعده و ولا إذا عض مكروه به خشعا ما زال يحلب هذا الدهر أشطره و يكون متبعاً طوراً ومتبعا حتى استمرت على شزر مريرته و مستحكم الرأى لا قحماً ولا ضرعا(۱)

فقام إليه رجل فقال أصلح القالاً مير والله لكأنى أسمع الساعة قطرياً وهو يقول المهلب كما قال القيط الآيادى ثم أنشد الشعر فسر الحجاج حتى امتلاً سروراً فقال المهلب إناوالله ما كنا أشد على عدونا ولكن دمغ الله الباطل وقهرت الجاعة الفتنة والعاقبة للمتقين وكان ما كرهناه من المطاولة خيراً بما أحببناه من العجلة فقال له الحجاج اذكر لى القوم الذين أبلوا وصف لى بلاءهم فأمر الناس فكتبوا ذلك للحجاج فقال لمم المهاب ماذخر الله لكم خير لكم من عاجل الدنيا إن شاء الله ثم ذكرهم للحجاج على مراتبهم فى البلاء وتفاضلهم فى الخذاء وقدم بنيه وقال إنه والله لو تقدّمهم أحد فى البلاء على مراتبهم فى البلاء وتفاضلهم الأخرتهم : قال الحجاج صدقت وما أنت بأعلم بهم منى وغبت إنهم لسيوف من سيوف الله ثم ذكر معن بن المغيرة بن أبى صفرة وأشباهه : فقال الحجاج أين الرقاد فدخل رجل طويل أجنا فقال المهلب هذا فارس العرب فقال الرقاد أيها الآمير إلى كنت أقاتل مع غير المهلب فكنت كبعض الناس فلما صرت أناو أصحابي مع من يلزمنى الصبر و يجملني أسوة نفسه وولده و يجازيني على البلاء صرت أناو أصحابي

(١) القحم آخر سن الشيخ ، والضرع الصغير الضعيف

فرسانا فأمر الحجاج بتفضيل قوم على قدر بلائهم وزادولد المهلب ألفين وفعل بالرقاد وجماعة شبها بذلك: قال المغيرة بنحبناء من أصحاب المهلب:

إنى امرؤا كفني ربي وأكرمني عن الأمور التي في رعيها وخم وإنما أنا إنسان أعيش كما عاشت رجال وعاشت قبلها أمم ما عقني عن قفول الجند إذ قفلوا عني بما صنعوا عجز ولا بكم إذنالامير ولاالكتاب إذرقموا أو أمتدحه فإنّ الناس قد علموا إن الاريب الذي ترجى نوافله والمستعان الذي تجلي به الظلم القائل الفاعل الميمون طائره أبو سعيد إذا ماعدت النعم أزمان أزمان إذعض الحديد بهم وإذ تمنى رجال أنهم هزموا

ولو أردت قفولا ماتجهمني إن المهلب إن أشتق لرؤيته

وقد أرسلت بعد ذلك جنود لتتبع قطرى فلحقوه بشعاب طبرستان فقاتلوه حتى تَفرق عنه أصحابه ووقع عن دابته في أسفل الشعب فتدهدي حتى خر إلى أسفله فقتل ثم ساروا حتى لحقوا بقيتهم فحاصروهم فيقصر قومس حتى جهدوا ثم خرجوافقاتلوهم حتى قتلوا وكان ذلك سنة ٧٧ . وبذلك انتهى أمرالازارقة بعد أن ذاق الناس منهم مر الحرب وشغلوا المسلمين عن مصالحهم مدّة من الزمن من غير نتيجة

وبمن له ذكر من الحوارج وليس من الآزارقة صالح بن مسرح التميمي ورفيقه شيبب بن يزيد كان صالح رجلا ناسكا مخبتامصفر الوجه صاحب عبادة وكان بدارا من أرض الموصل والجزيرة له أصحاب يقرئهم القرآن ويفقههم ويقص عليهم فقال لحم ذات يوم ما أدرى ماتنتظرون وحتى متى أنتم مقيمين هذا الجور قدفشا وهذا العدل قدعفا ولاتزداد هذهالولاة علىالناس إلاعلوا وهتوا وتباعدا عنالحق وجرأة على الرب فاستعدوا وابعثوا إلى إخوانكم الذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحق مثل الذي تريدون فيأتو نسكم فتلتق و ننظر فيما نحن صافعون وفي أي وقت إن خرجنا نحن خارجرن فتراسلوا وأرسل شبيب إلى صالح يستنهضه للخروج وقدم عليه فاتعدوا أن يخرجوا في هلال صفر ليلة الاربعاء سنة ٧٦ وقال صالح لمن معه القوا الله عباد الله ولاتعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلا أن يكونواقوما يريدونكم وينصبون لكم فإنكم إنما خرجتم غضبالله حيث انتهكت محارمه وعصى فى الارض

فسفكت الدماء بغير حلها وأخذت الاموال بغير حقها فلا تعيبوا على قرم أعمالا ثم تعملوا بها فإنَّ كل ماأنتم عاملون أنتم عنه مسئولون . ثم أقاموابأرضدارا ثلاث عشرة ليلة وتحصن منهم أهلدارا ونصيبين وسنجار فبلغأمير الجزيرة محمدبن مروان مخرجهم فبعث اليهم جندا عدتهم ألف رجل فهزمهم الخوارج من غير كبير قتال ثم بعث جندا آخر عدته ثلاثة آلاف فأشحر االحوارجحتى تركو امكانهم وساروافقطعو اومضوا حتى قطموالدسكرة فأرسلاليهمالحجاج جنداعدته ثلاثة آلاف فقاتلهمالخوارج حتى قتلأميرهمصالح بنمسرح فجمعهم شبيب وبايعوه وساروامن موقفهم حتى نزلوا المدائن وما زالوا ينتقلون منجهة إلى أخرى والجند يرسل اليهم تلو الجندفيهز مونجنو د الحجاج وهم في عددلا يتجاوز المثنين عدا وأخيرا جاء شبيب فدخل الكوفة غيرها تب سلطان الحجاج وعاثوا فيها فسادا وقتلوا من أهلها جماعة والحجاج بقصر الكوفة فدعا الناس إلى إخراجهم فاجتمع اليه القواد ولمسا رأى ذلك شبيب ترك الكوفة وخرج فسارت الجنود ورامه لكنها لم تنل منه منالا وهو فىكل مرة يهزمها حتى استغاث الحجاج بعبد الملك وأخبره بعجز أهل الكوفة عن قتال الخوارج وطلب اليه أن يرسل اليه جندا من أهل الشام فوجه اليه أربعة آلاف ووجه الحجاج اليهم نحوا من خمسين ألفا من الكوفة وكانجيش شبيب قدبلغ ألفاومن الغريبأن الالف هزمت الخسين : وكان لشبيب بعدذلك دحلة ثانية إلى الكوفة فبني بها مسجدا فخرج اليهم الحجاج وقد جاءه جندالشام فتقوى بهم وقال لهم ياأهل الشام أنتم أهلالسمع والطاعة والصبر واليقين ولا يغلبن باطل هؤلاء الارجاس حقكم غضوا الابصار واجثوا على الركب واستقبلوا القوم بأطراف الآسنة فجئوا على الركب وأسرعوا الرماح وكأنهم حرة سوداء وأقبل اليهم شبيب فى تعبية فنبتوا له حتى إذا غشى أطراف. الآسنة وثبوا فى وجهه ووجوه أصحابه فطعنوهم قدما ومازال القتال بينهم عامةاليوم وقتل في هـذا اليوم مصاد أخو شيب وانتهى الامر بهزيمة شبيب وهذه أول مرة هزم فيها وترك امرأته غزالة فقتلت ثم أرسل الحجاج فيأثره جنود الشام حتىقابلوم بالآنبار وكانت بين الفريقين مواقع هائلة جدا وانتهى أمر الحوارج بغرق شبيب فى النهر وتفصيل الوقائع التي جرت بين شبيب وبين جود الحجاج يطول أمرهلا والنتيجة أنَّ المسلمين استراحوا من الآزارقة ومن شبب في سنة واحدة

# الححاضرة السابعة والثلاثون

بناء الكعبة ـــ الفتوح فى الشرق ـــ الفتوح فىالشمال ـــ الحج السكة ـــ ولاية العهد ـــ وفاة عبد الملك وبيته وصفته الوليد الأول ـــ الإصلاح الداخلي

دناء الكعمة

من الحوادث الكبرى التى حدثت إبان هذه الاضطرابات هدم الكعبة وبناؤها فقى سنة ه ٢ ه هدم عبد الله بن الزبير الكعبة وكانت قدمالت حيطانها بمارميت به من حجارة المجانية فهدمها حتى سواها بالارض و حفر أساسها وأدخل الحجر فيها وكان الناس يطوفون من وراء الاساس ويصلون إلى موضعه وجعل الحجر الاسود عنده فى تابوت فى سرقة من حرير وجعل ما كان من حلى البيت وما وجد فيه من ثبوب أوطيب عند الحجبة فى خزانة البيت حتى أعادها لما أعاد بناه ها وكان السبب فى إدخاله الحجر ضمن البيت مارو ته أمه أسماء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها لو لا قومك حديثو عهد بكفر انقضت الكعبة وجعلتها على قوا هد إسماعيل وجعلت لها بابين . فلما قتل ابن الزبر وولى المجاج نقض ذلك الركن الذى فيه الحجر وأعاد بناء ها على ما كانت عليه في عهد قريش فالبناء الموجود الآن مؤلف من بناء ابن الزبير والحجاج

الاحوال الخارجيــة

لم يكن زمن الفتنة يسمح للسلمين بمد فتوحهم وانتقاص أرض عدوهم لآن الأمة إذا كان بأسها بينها شديداً فحسبها أن تحافظ على ما بأيديها من البلاد ولكن هذه الامة القوية مع ما نالها من المصائب والفتن لم تقصر يديها من الفتح ولم تظهر أمام الامم الاحرى بمظهر الضعف إلا في بعض الاحيان

الفتوح في الشرق

بعد أن انتهى المهلب من أمر الحنوارج ولاه الحجاج خراسان فني سنة ٨٠ قطع. نهر بلخ ونزل على كسوأتاه وهو نازل عليها ابن عم ملك الحتل فدعاه إلى غزو الحتل فوجه معه ابنه یزید فنزل فی عسکره وکان الملك یو مئذ اسمه السبل فی مسکره علی ناحیة فبیت السبل ابن همه فکیر فی عسکره فظن ابن العم آن العرب غدروا به و أنهم خافوه علی الغدر حین اعترا عسکرهم فاسره الملك و قنله فی قامته فاتی یزید بن المهلب القلمة و أحاط بها فصالحه الملك علی فدیة حلها (ایه و رجع الی المهلب و و جه المهلب ابنه حبیبا الی و بنجن فو افی صاحب بخاری فی اربعین الفا فکانت بینهم مناوشات لم تنته بنتیجة و انصر ف حبیب

ومكث المهلب بكسسنتين فقيل لهلو تقدمت إلىالسفد وماوراء ذلك قالليت حظي من هذه الغزوة سلامة هذا الجندحتي يرجعوا إلىمرو سالمين تمصالح الهلب أهلكس علىفدية وأثاه وهو بكس وفاة ابنه المغيرة وكان خليفته على مرو فجزع جزعا شديدآ وولى مكانه ابنه يزيد : ولما أخذ الفدية عاد إلى مروفتو في بهاو لمماشعر بدنو أجله دعامن حضرمن ولده ودعابسهام فحزمت وقالأترو نكم كاسريها بجتمعة قالوالا قالأفترونكم كاسريها متفرقة قالوانعم قال فهكذا الجماعة فأوصيكم يتقوى الله وصلة الرحم فإن صلة الرحم تنسئ فىالاجل وتثرى ألمال وتكسر العدد وأنها كمءن القطيعة فان القطيعة تعقب النار وتورث الذلة والقلة فتحابوا وتواصلوا وأجمعوا أمركم ولا تختلفوا وتباروا بجتمع أموركم إن بنىالاتم يختلفون فكيف ببنىالملاتوعليكم بالطاعة والجماءةوليكنفعالكم أفضلمن قولكم فانىأحب للرجل أنيكون لعمله فضل علىلسانه واتقوا الجواب وزلة اللسان فان الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته و بزل اسانه فيمالك اعر فو المن يغشا كمحقه فكني بغدوالرجل ورواحه إليكملذ كرة له وآثروا الجودعلى البخلو أحبوا العرب واصطنعوا العرب فان الرجل من العرب تعده العدة فيموت دو نك فكيف الصنيعة عنده عليكم في الحرب بالآناة والمكيدة فانها أنفع فىالحرب منالشجاعة وإذاكاناللقاء أنزلالقضامفان أخذ رجل بالحزم فظهر على عدوه قيل أتى الامر من وجهه شم ظفر فحمدو إن لم يظفر بمدالا ناة قيل مافرط ولاضيع ولكن القضاء غالبوعليكم بقراءةالةرآنوتعلم السنةوأدبالصالحين وإياكموالخفة وكثرة الكلام فبجالسكمو قداستخلفت عليكم يزيدو جعلت حيباعلى الجند حتى يقدم يهم على يزيد فلاتخالفوا يزيد فقال له المفضل لولم تقدمه لقدمناه ومات المهلب وأوصى إلى حبيب فصلى هليه وكتب يزيد إلى عبدالملك بالخبر وباستخلاف المهلب إياه خَافَره وتوفى في ذي الحجة سنة ٨٣ فقالنهار بن توسعة التميمي

ألاذهب الغزو المقـــرب للغنى ومات الندى والجود بعد المهلب

أقمنا بمرو الروذ رهن ضريحه

وقد غيباً عن كل شرق ومغرب إذا قيل أى الناس أولى بنعمة على الناس قلناه ولم نتهيب يعرضها للطعرب حتى كأنما يجللها مالارجوان المخضب تعلیف به قحطان قد عصبت به وأحلافها من حی بکر وتغلب وحيا معـــد عوذ بلوائه يفدرنه بالنفس والآم والآب

وفى ولاية يزيد لخراسان فتح قلعة نيرك بباذغيس واحتلها وكانملكها قدخرج عنها فلما جاء صالحه على أن يدفع إليه مافى القلعة من الحزائن ويرتحل عنها بعياله وكتب يزيد إلى الحجاج بالفتح وكان كاتبه يحى بن يعمر العدواني ونصكتابه . ﴿ إِنَا لَقَيْنَا الْعَدُو فَمُنْحَنَاالَهُ أَكْتَافُهُمْ فَقَتْلْنَا طَائْفَةً وَأَسْرَنَا طَائْفَةً وَلَوس الجبال وعراعر الاودية وأهضام الغيطان وأثناء الانهار، فلما جاء الكتاب الحجاج سأل عمن يكتب لبزيد فقيلله يحى بن يعمر فكتب إلى بزيد فحمله على البربد فقدم عليه أفصح الناس فقال له أين ولدت قال بالأهواز قال فهذه الفصاحة قال حفظت كلام أبي وكان فصيحا قال من هناك قال فأخبرنى هل يلحن عنبسة بن سعيد قال نعم كثيرا قال ففلان قال نعم قال أخبرنى هنى أألحن قال نعم تلحن لحنا خفيا تزيدحرفا وتنقص حرفا وتجمل أن في موضع إن وإن في موضع أن قال أجلتك ثلاثا فإن أجدك بعد ثلاث بأرض العراق قتلتك فرجع إلى خراسان وفيسنة ٨٥ عزل الحجاج يزيد عن خراسان وولى مكانه أخاه المفضل . وفي عهد المفضل هزيت باذغيس وفتحت ثم نم آخرون وشومانفظفر - ولم يكن للمفضل بيت مال بل كان يعطى الناس كلما جاءه شيء و إن غنم شيئًا قسمه بينهم . ولم يلبث الحجاج أن عزل المفضل وولى مكانه قتيبة بن مسلم الباهلي وسيكونله ذكر جميل في خلافة الوليد

الفتوحنى الشمال

لم يكن من الممكن في عهد الاضطراب الشديد أن تبكون للسلين قوة أمام الروم الماذين لايتركون المسلمين وفي سنة ٧٠ ثار الروم واستجاشواهلي من بالشام من المسلمين وذلك في الوقت الذي يتجهز فيه عبدالملك لحرب مصعب فاضطر أن يصالح . ملك الروم على أن يؤدى عبدالملك إليه كل جمعة ألف دينار خوفا على المسلمين ولما

انقشعت هذه السحابة واستقر الآمر لعبد الملك عادت الفزوات إلى بلاد الروم فنظمت الشواتى والصوائف وافتتح هبد الملك قيسارية وفى سنة ٨١ فتحت قالقيلا وكانأمير جندها هبيدالله بن عبدالله وفى سنة ٨٤ غزا عبدالله بن عبدالملك ففتح المصيصة

الحج

كان الذي يقيم الحج عبدالله بن الزبير في مهد خلافته و في سنة ٦٨ وافت عرفات. أربعة ألوية بن الحنفية في أصحابه في لواء و ابن الزبير في لواء و بجدة الحرورى في لواء و لواء بني أمية . قال محمد بن جبير خفت الفتنة فشيت إليهم جميعا لجئت محمد بن على في الشعب فقلت يا أبا القاسم اتق الله فا با في مشعر حرام وبلد حرام والناس وفد الله إلى هذا البيت فلا تفسد عليهم حجهم فقال والله ماأريد ذلك وماأحول بين أحدو بين الحدو بين الزبير ومايروم منى وماأطلب هذا الآمر إلاأن لا يختلف على فيه اثنان ولكن اثت الزبير ومايروم منى وماأطلب هذا الآمر إلاأن لا يختلف على فيه اثنان ولكن اثت المنفية فقال أنا رجل قد اجتمع على الناس و با يعونى وهؤلاء أهل خلاف فقلت الحنفية فقال أنا رجل قد اجتمع على الناس و با يعونى وهؤلاء أهل خلاف فقلت عليه وكلته كاكلت الرجلين فقال أما إن أبتدئ أحداً بقتال فلا ولكن من بدا بقتال عليه و ماكلت به القوم فقالوا نحن على أن لا نقائل أحدا إلاإن قاتلنا . ثم كان أق ل بنحو ماكلت به القوم فقالوا نحن على أن لا نقائل أحدا إلاإن قاتلنا . ثم كان أق ل لواء انفض لواء ابن الخنفية ثم تبعه نجدة ثم لواء بنى أمية ثم لواء ابن الزبير و تبعه الناس . وهذه حادثة غريبة فى تاريخ الحج . وبعد قتله كان يقيمه عمال بنى أمية المية النا بن أهية الناس . وهذه حادثة غريبة فى تاريخ الحج . وبعد قتله كان يقيمه عمال بنى أمية المية الناس . وهذه حادثة غريبة فى تاريخ الحج . وبعد قتله كان يقيمه عمال بنى أمية المية المية الناس . وهذه حادثة غريبة فى تاريخ الحج . وبعد قتله كان يقيمه عمال بنى أمية المية ا

### السكة الإسلامية

لم يكن للسلمين سكة يضربون عليها دراهمهم ودنانيرهم وإنماكانوا بستعلمون. مايضرب من الدراهم في بلاد الفرس وما يضرب من الدنانير في بلاد الروم حتى كانت سنة على من الهجرة وهي سنة الجماعة ضرب عبد الملك الدراهم والدنانير الاسلامية وجعل وزن الدرهم أربعة عشرقيرطا والدينارعشرين قيراطا فكل عشرة. دراهم سبعة مثاقيل وقد نقش عليها نقش إسلامي وأمر هبدالملك الحجاج أن يضربهة

بالعراق وقد نقش عليها أولا باسم الله الحجاج ثم كتبعليها بعد سنة الله أحد الله الصمد فكره ذلك الفقهاء فسميت مكروهة وكانت له دار ضربجع فيها الطباعين فكان يضرب الممال للسلطان مما يجتمع له من الته وخلاصة الزيوف والستوقة والبهرجة ثم ضربت الدراهم والدنانير بعد ذلك في بقية الامصار الاسلامية وكانوا يعاقبون من ضرب على غير سكة السلطان عقوبة شديدة. وسنوضح أمرالسكة بعد

### ولاية العهد

كان مروان قد ولى عهده عبد الملك ثم من بعده هبدالعزيز بنمروان فنى سنة ٨٥ أراد عبدالملك أن يعزل عبد العزيز ويولى مكانه الوليد بن عبدالملك فاستشار قبيصة ابن ذؤيب فنهاه عن ذلك واستشار روح بن زنباع الجذاى فقال لوخلعته ماانتطح فيه عنزان فبينا هو على ذك إذجاء الخبر بوفاة عبدالعزيز فقال لروح كفانا الله ياآبا زرعة ماكنا فيه وما أجمعنا عليه وعهد إلى ابنيه الوليد ثم من بعده لسليان وكتب بيعته لها إلى البلدان يبايع الناس وامتنع من ذلك سعيد بن المسيب فضربه أمير المدينة عشام بن اسهاعيل المخزوى وطاف به وحبسه فكتب عبد الملك إلى هشام يلومه على مافعمل ويقول سعيد والله كان أحوج أن تصل رحمه من أن تضربه وإنا لنعلم ماعنده من شقاق ولاخلاف

#### وفاة عبد الملك

فيوم الخيس منتصف شؤال سنة ٨٦ ( ٩ اكتوبر سنة ٥٠٥) توفى عبد الملك بدمشق فكانت مدة خلافته منذ بويع بالشام احدى وعشرين سنة وشهراً ونصفاً من مستهل رمضان سنة ٦٥ إلى منتصف شؤال سنة ٨٦ وكانت خلافته مذ قتل ابن الزبير واجتمعت عليه الكلمة ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر بناء على أن ابن الزبير قتل في ١٧ جمادى الاولى سنة ٧٧ وكان عمر عبدالملك ستين سنة لانه ولدسنة ٢٦ هتل في ١٧ جمادى الاولى سنة ٧٧ وكان عمر عبدالملك ستين سنة لانه ولدسنة ٢٦

### بيت عبدالملك

تزوّج عبد الملك (۱) ولادة بنت العباس بن جزء العبسى فولدت له الوليد موسليان ومروان الآكبر (۲) عاتسكة بنت يزبد بن معاوية فولدت له يزيد بومروان ومعاوية وأم كاثوم (۳) أم هشام بنت هشام بن اسماعيسل المخزومى

- فولدت له هشاما (٤) عائشة بنت موسى بنطلحة التيمى فولدت له أبا بكر واسمه. بكار (ه) أم أيوب بنت عمروبن عثمان بن عفان فولدت له الحكم
  - (٦) أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد المخزومي فولدت له فاطمة
    - (٧) شقراء بنت سلمة بن حليس الطائي
      - (٨) ابنة لعلى بن أبي طالب
      - (٩) أم أبيها بنت عبد الله بن جعفر

وله من الأولاد هبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعيد الحير والحجاجج: لامهات الاولاد

صفة عيد الملك

كان عبد الملك قوى العزيمة ثابت النفس لاتزعزهه الشدائد ولى أمر الآمة وهي في غاية الاضطراب والاختلاف في إذال حتى جمها وصيرها أمة واحدة تدين لحليفة واحد وسلمها لابنه الوليد وهي على غاية من الهدو والطمأنينة ولكن الضحايا التي ذهبت في سبيل ذلك كثيرة جداً لآن الآمة حية نشيطة لاتدين إلاالمقوة القاهرة التي هي فوق طاقتها والاهواء متشعبة وذلك بما يجعل المأزق ضيقاً لايمتر منه إلا الكيس ذو العزم الثابت وكذلك كان عبد الملك يقول ماأعمل مكان أحمد أقوى على همذا الامر مني وإن ابن الزبير لطويل الصلاة طويل الصيام ولكن ليخله لايصلح أن يكون سائسا : وبما عدّ من مساوى عبد الملك أنه قال مرة وهو ليخله لايصلح أن يكون سائسا : وبما عدّ من مساوى عبد الملك أنه قال مرة وهو كثيراً من الناس كانوا يقفون في هسدنه المواقف قصد الشهرة حتى إذا أصابهم من جراء ذلك شر اشتهروا بقوة القلب ومصادرة الخلفاء ولكن ذلك لايصلح على أن أمنه وقالوا إن هذا أول غدر حصل في الإسلام ومن سن سنة سيئة فعليه إنمهة أن أمنه وقالوا إن هذا أول غدر حصل في الإسلام ومن سن سنة سيئة فعليه إنمهة أن أمنه وقالوا إن هذا أول غدر حصل في الإسلام ومن سن سنة سيئة فعليه إنمهة أن أمنه وقالوا إن هذا أول غدر حصل في الإسلام ومن سن سنة سيئة فعليه إنمهة أنه أنهه أنهها أمه المنه وهو المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه وهو المنه المنه

والناريخ يدلنا على أن كبار الرجال الذين أقدموا على العظائم لم يسلموا من الهنات في سبيل تأييد مطالبهم فلكل جوادكبوة ولكل صارم نبوة وكان عبدالملك فصيحه عالمها بالإخبار فقيها وقد قدّمنا شبئا من ذلك في أوّل خلافته

### 7 ـــ الوليد الأول

هو الوليد بن عبد الملك بن مروان وأقه ولادة بنت العباس بن جزء العبسى ولد سنة ، ه من الهجرة ولم تسكن له ولاية الدهد إلا بعد وفاة عمه عبد العزيز بن مروان ولما توفى أبوه عبد الملك بويع بالخلافة فى اليوم الذى مات فيه لما رجع من دفنه بدمشق لم يدخل منزله حتى صعد على منبر دمشق لحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس إنه لامقدم لما أخر الله ولا ، وخر لما قدم الله وقد كان من قضايا الله وسابق علمه وما كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلى منازل الابرار ولى هذه الآمة بالذى يحق عليه لله من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما قام الله من منار الإسلام وأعلامه من حج هذا البيت وغزو هذه الثغور وشن هذه الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجزاً ولامفرطاً . أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد . أيها الناس من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذى فيه هيناه ومن سكت مات بدائه : ثم قام إليه الناس فبايعوه

الحال في عهد الوليد

كانت مدة الوليد غرة فى جبين الدولة الآموية ففيها قام بإصلاح داخلى عظيم واشتهر فى الآمة تواد عظام فتحوا الفتوح العظيمة وأضافوا إلى المملكة الإسلامية بلادا واسعة واستردوا هيبتها فى أنفس الآمم المجاورة لها وسبب ذلك أن الوليد تولى بعد أن وطأ عبد الملك الآمور ومهدها فاستلها الوليد والآمة هادئة مطمئنة بحتمعة الكلمة وخبت نار الآهواء فإن الخوارج ذهبت حدتهم وشوكتهم وقلت جوعهم وشيعة آل البيت نالهم ماجعلهم يهتمون بأنفسهم فيلم يحركوا ساكنا ولم يوقظوا فتنة

### الإصلاح الداخلي

كان الوليد ميالا إلى العهارة فاهتم فى زمنه بإصلاح الطرق وتسهيل السبل فى الحجاز وغيره فنى سنة ٨٨ كتب إلى عامله بالمدينة عمر بن عبد العزيز فى تسهيل الثنايا وحفر الآبار فى البلدان وكتب إلى سائر البلاد بذلك فعمل عمر بالمدينة الفوارة التى يستتى منها أهل المدينة وأجرى إليها المساء وأمر لها بقوام يقومون عليها : وإصلاح الطرق.

منأهم مايذكر لولاة الآمر فيإصلاح البلاد . ومنأعماله العظيمة بناء ذينك المسجدين العظيمين مسجد المدينة وجامع دمشق : فني السنة المتقدمة أمر عمر بن عبــد العزيز بهــدم المسجد النبوى وهدم بيوت أزواج الرسول وإدخالها فى المسجد وأن يشترى دوراً في مؤخره ونواحيه ليتسع حتى يسكون مثنى ذراع في مثلها ومن أبي فليقوم داره قيمة عدل وتهدم ويدفع إليهم ثمنها وفإن لك في ذلك سلفصدق عمر وعثمان، وأرسل إليــه الوليد بالفعلة والبناءين من الشام فعمل في ذلك عمر مع فقهاء المدينة وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسولالله صلىالله عليه وسلم ويطلب منه أن يعينه فيه فبعث إليه بمئة ألفمثقال ذهب وبعث إليه بمئة عاملوبعث إليه منالفسيفساء بأربعينجملا فابتدئ بعمارته وأدخلت فيه جميع الحجرالني لازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا حجرة عاتشة النيفيها القبور الثلاثة وكان حن رأى بعض أهل المدينة أن لاتكون في المسجد حذر أن يستقبلها بعض المسلمين في صلاتهم يشبهونها بالكعبة ففكر في ذلك عمر وقد هداه الفكر أن يثلث جهتها الشمالية حتى تنتهي بزاوية لا يمكن استقبالها فصار شكل الحجرة مخساً. أما جامع دمشق وهوالمعروف بالجامعالاموى فإن الوليد احتفل له احتفالا عظما حىخرج مناسباً لعظمة المملكة الإسلامية ولايزال شيء منآثاره شاهداً بتلك العظمة وكان الناس فيحياته قد شغفوا بالعارة تبعاً له حتى كانت مسألتهم عها إذا تقابلوا: وبني الوليد المصانع في الشام لتسهيل الاستقاء

ومن الإصلاح العظيم حجره على المجذمين أن يسألوا الناس وجعل لهم منالعطاء مايقوم بحياتهم واعطى كل مقعد خادماً وكل ضرير قائداً

وعلى الجملة فكان الوليد محسناً إلى رهيته: وبما يدل على حسن معاملته للعلماء أنه حج سنة ٩١ وعمر بن عبد العزيز أمير على المدينة ، فلما وصل المدينة دخل إلى المسجد ينظر إلى بنائه فأخرج الباس منه فما لرك فيه أحد و بتى سعيد بن المسيب ما يجترئ أحد من الحرس أن يخرجه وما عليه إلار يطنان ما تساويان خمسة دراهم فقيل له لو قمت فأبى أن يقوم قبل الوقت الذي كان يقوم فيه فلو سلمت على أمير المؤمنين فأبى أن يقوم إليه قال عمر بن عبد العزيز فجملت أعدل بالوليد بناحية المسجد رجاء أن يرى سعيداً حتى يقوم فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة فقال من ذلك

الجالس أهو الشيخ سعيد بن المسيب عمل عمر يقول نعم ياامير المؤمنين ومن حاله ولوعلم بمكانك لقام فسلم عليك وهو ضعيف البصرقال الوليد: قد علمت حاله وتحن ناتيه فنسلم عليه فدار في المسجد حتى وقف على المنبر ثم أقبل حتى وقف على سعيد فقال كيف أنت أيها الشيخ فلم يتحرك سعيد ولم يقم فقال بخير والحد نته فكيف أمير المؤمنين وكيف حاله قال الوليد خير والحدنة فانصرف وهو يقول لعمر هذا بقية الناس فقال أجل ياأمير المؤمنين . وقليل من ذوى السلطان من يعرف لمشل سعيد من العلماء ذوى الاسنان حقهم وسبب ذلك فيا نظن من قبل العلماء كثيراً ومن قبل فوى السلطان قليلا . أما العلماء فإنهم رضواً الانفسهم الذاة والمهانة بعبادتهم الدرم والدينار .حتى صاركل ما يصبهم في الحصول هليما سهلا وعلم بذلك ذوو السلطان فاشتروا منهم دينهم بما أفاضوا عليم من الدنيا وحينذاك يضعف احترامهم وتقل خاشتروا منهم دينهم كلة فوق كلمتهم فيتجهمون لمن يبدى لهم نصيحة أو يعرفهم واجباً لاحد من رعيتهم كلة فوق كلمتهم فيتجهمون لمن يبدى لهم نصيحة أو يعرفهم واجباً فيحاربونهم لقصد إذلالهم وحط درجتهم ولكن الذي يريد الله ومصلحة المسلمين فيحاربونهم لقصد إذلالهم وحط درجتهم ولكن الذي يريد الله ومصلحة المسلمين فيصيحة فإنه لايضره شيء من ذلك والناريخ شاهد صدق على ذلك

ومن حسنات الوليد استعانته في عمله بعمر بن عبد العزيز الذي أعادسيرة سلف هذه الآمة الصالح فقدولاه المدينة سنة ٨٥ فقدمها وسنه ٢٥ سنة فنزل دار مروان ولما حسلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة عروة بن الزبير و هبيدالله بن عبدالله بن عبدالرحن و أبابكر بن سليان بن أبي خيشمة وسليان بن يسار والقاسم وأبابكر بن هبدالرحن و أبابكر بن سليان بن أبي خيشمة وسليان بن يسار والقاسم وعارجة بن زيد وهم إذ ذاك سادة فقهاء الدنيا فلما دخلوا عليه أجلسهم تم حمدالله و أنى هليه شمقال إنى إنمادعو تكم لامر تؤجرون عليه و تكونون فيه أعوانا على الحق ما أريد أن أقطع أمرا إلا برأيكم أو برأى من حضر منكم فإن رأيتم أحداً يتعدّى أو بلغكم عن عامل لى ظلامة فأخرج الله على من الحناب وهو جدّه من قبل أنه و قدعز له الوليد عن المدينة سنة ٩٣ بسبب شكوى من الحجاج أن مراق أهل المراق وأهل الشقاق على المدينة سنة ٩٣ بسبب شكوى من الحجاج أن مراق أهل المراق وأهل الشقاق على المدينة فأشار بعثمان بن حيان المرى فولاه المدينة

# المحاضرة الثامنة والثلاثون

## الفتوح فى عهد الوليد ـــ و لا ية العهد ـــ و فاة الحجاج و فاة الوليد ـــ سلمان

الفتو ح فی مهد الولید

اشتهر فَرْمَن الوليد أربعة قرّاد عظام كان لهم أجمل الآثر فىالفتح الإسلامي وهم ت

- (١) محمد بن القاسم بن محمد الثقني
  - (٢) قتيبة بن مسلم الباهلي
    - (٣) موسى بن فصير
- (٤) مسلمة بن عبدالملك بن مروان

فأما القاسم بن محمد فإنه كان أميراً على ثفر السند من قبل الحجاج بن يوسف وكان الحجاج قدضم إليه ستة آلاف من جند أهل الشام وجهزه بكل مااحتاج إليه فسار القاسم إلى بلاد السند حتى أتى الديبل (۱) فنزل عليه وكان به بد عظيم والبد منارة عظيمة تنخذ فى بناء لهم فيه صنم أو أصنام لهم وكان كل شيء أعظموه من طريق العبادة فهو عندهم بد وكانت كتب الحجاج ثرد على محمد وكتب محمد ثرد على الحجاج بصفة ماقبله واستطلاع رأيه فيا يعمل به كل ثلاثة: ولم يزل القاسم حاصراً للديبل حتى خرج العدق إليه مرة فهزمهم ثم أمر بالسلاليم فوضعت وصعد عليها الرجال ففتحت عنوة وقتل عامل داهر عليها ثم بنى بها مسجداً وأنزلها أربعة آلاف. ثم أتى البيرون فأقام أمله العلوفة للقاسم وأدخلوه مدينتهم وكانوا قد بعثوا سمنيين منهم إلى الحجاج فصالحوه فوفى لهم محمد بن القاسم بالصلح ثم جعل لا يمرّ بمدينة إلا فتحها حتى عبر نهر دون مهران (۱) فأناه سمين سريبدس فصالحوه على من خلفهم و وظف عليهم الحراج دون مهران ففتحها ثم إلى مهران فبلغ دلك داهر ولك السند فاستمد لمحاربته:

- (١) مدينة على ساحل نهر الهند
- (١) نهر السند يصب في خليج فارس وهو نهر بقدر دجلة

مم إنّ محداً عبرمهران وهو نهر السندعلى جسر عقد فالتتى بداهر فىجنوده السكثيرة وهو على فيل وحوله الفيلة فاقتتلوا قتالا شديداً لم يسمع وترجل داهر وقاتل فقتل هند المساء وانهزم المشركون فقال فى ذلك قاتلداهر :

الحيل تشهد يوم داهر والقنا و محمد بن القاسم بن محمد أنى فرجت الجمع غمير مفرد حتى علوت عظيمهم بمهند فتركته تحت العجاج بجمدلا متعفر الحندين غير موسد

ولما قتل داهر غلب محمد على بلاد السند . ثم فتحوا راور عنوة ثم أتى برهمنا باذ العتيقة فقاتله بهما فلداهر واسكنهم انهزموا فخلف بها عاملا ثم سار فتلقاه أهمل ساوندرى وسألوه الامان فأعطاهم إياه واشترط عليهم ضيافة المسلمين ودولتهم ثم تقدّم إلى يسمد فصالح أهالها على مثل صلح ساوندرى : ثم انتهى إلى الرور (١٠ وهي من مدائن السند فحصر أهلها ثم فتحها صلحا علىأن لايقتلهم ولايعرض لبدهم وقال ماالبد إلا ككنائس النصارى واليهود وبيوت نيران الجوس ووضع علبهم الحراج وبني بالرور مسجداً ، ثمسار حتى تطع نهربياس إلى الملتان فقاتله أهل الملتان فهزمهم حتى أدخلهم المدينة وحصرهم ثم نزلوا على حكمه فقتل كثيراً منهم وأصاب فيها مغانم كثيرة وافرة وكان بد الملتان تهدى إليه الأووال وتنذر له النذور ويحج إليه السند فيطوفون به و يحلقون رموسهم ولحاهم عنده فحاز محمد ذلك كله : وفى ذلك الوقت بلغته وفاة الحجاج فرجع عنالملتان إلم الرور وبغرور وكان قد فتحهافأعطى الـاس ووجه إلىالبيلمان جيشاً فلم يقاتلوا وأعطوا الطاعة وسالمه أهل سرست ثمأتى السكرج فخرج إليه دوهر فقاتله فانهزم العدة وهرب دوهر . بعدهذه الفتوح العظيمة الني نشرت ظل الإسلام على جميع بلاد السد مات الوليد بن عبد المالك فوتف أم محمد وسنتكلم بعدعلى خاتمة حياته . وأما قتيبة بن مسلم فكان أميراً على خراسان للحجاج ابن يوسف ولاه عليها بعدالمفضل بنالمهلب سنة ٨٦ فلماقدمها خطب الناس وقال لهم : إنَّ الله قد أحا.كم هذا المحل ليعزدينه و يذبُّ بكم عن الحرامات ويزيد بكم المــال

(۱) ناحية بالسند تقرب من الملتان فى الكبر وعليها سوران وهى على شاطئ نهر مهران على البحر وهى متجر وفرضة بهسذه البلاد وبينها وبين الملتان أربع مراحل و بالقرب من الرور مدينة بغرور

استفاضة والعدق وقما ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم النصر بحديث صادق وكتاب ناطق فقال ( هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودن الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) ووعد المجاهدين فى سبيله أحسن الثواب وأعظم الذخر عنده فقال ( ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله ولا يطثون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدق نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح . إن الله لا يصبيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ) ثم أخبر عمن قتل فى سبيله أنه حى مرزوق فقال ( ولا تحسن ما كانوا يعملون ) ثم أخبر عمن قتل فى سبيله أنه حى مرزوق فقال ( ولا تحسن "الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فتنجزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألم وإياكم والهوينا

ثم عرض الجند فى السلاح والكراع وسار واستخلف هلى مرو فلما كان بالطالقان تلقاه دها قين بلخ وعظاؤهم فساروا معه ولما قطع النهر تلقاه ملك الصغانيان بهدايا ومفناح من ذهب فدعاه إلى بلاده فأناه وأتى ملك كفتان بهدايا وأموال ودعا إلى بلاده فضى مع ملك الصغانيان فسلم إليه بلاده وكان ملك آخرون وشومان قدأساه جواره وضيق عليه فسار قتيبة إلى آخرون وشومان وهما من طخاستان فجاءه الملك فصالحه على فدية أداها فقبلها قتيبة ورضى ثم عاد إلى مرو واستخلف على الجند ولما علم بذلك الحجاج كتب إليه يلومه ويعجز رأيه فى تخليفه الجند وكتب إليه إذا غزوت فكن فى أخريانهم وساقتهم

وفى سنة ٨٧ قدم على قتيبة نيزك وصالحه وكان سبب ذلك أنه كان فى يد نيزك أسرى من المسلمين فكتب إليه قتيبة يأمره بإطلاقهم ويتهدده فخافه نيزك فأطلق الآسرى فوجه إليه قتيبة يطلب منه القدوم عليه وحلف بالله لأن لم بفعل ليغزو نه وليطلبنه حيث كان لا يقلع عنه حنى يظمر به أو يموت قبل ذلك فقدم عليه نيزك وصالحه على أهل بادغيس على أن لا يدخلها

بعد ذلك غزا قتيبة بيكند وهي أدنى مدائن بخارى إلى النهر فلما نزل بهم استنصروا الصغد واستمدوا من حولهم فأنوهم في جمع كثيرو أخذرا بالطريق فلم ينفذلقتيبة رسول ولم يصل إليه رسول ولم يجر له خبر شهرين وأبطأ خبره على الحجاج فأشفق على الجند والقتال دائر بين قتيبة وبين عدره و فى ذات يوم اقى المسلمون عدره بجدحتى أنزل الله عليهم نصره

فانهزم العدو عنهم يريدون دخول المدينة فحالالمسلمون بينهم وبينها فتفرقوا وركب المسلمون أكتافهم واعتصم بالمدينة عددقليل دخلهاولمارأواقتيبة ابتدأبهدمهاسألوه الصاحفصالحهم وولى عليهم أميرا وسار عنهم فلماكان على خمسة فراسخ بلغه أنأهل بيكندغدروا بالعامل فقنلوه وأصحابه فرجع إليهم وفتح المدينة عنوة فقتل مقاتلهاوأصاب فيهامغانم كثيرة ثمعادإلى مرو . ولما كانالربيعسارعنمروفىعدة حسنةمنالدواب والسلاحوعبراانهرحتى أتى ومشكت وهىمن بخارى فصالحه أهلها ثممسار إلىرامثينة فصالحه أهلها فانصرف عنهم وزحف اليه التركمهم الصفدو أهل فرغانه فاعترضو المسلمين فى طريقهم فقاتلهمالمسلمون قتالا شديداً أبلى فيه نيزك بلاء حسنا وهومع قتيبة حتى أنهزم الترك و نض جمعهم ثمرجع إلى مرو فقطعالنهر من ترمذ يريد بلخ ثمأتى مرو ثمأرادأن يفتح بخارىفعبرالنهرومضي إلىبخارى فنزل خرقانة السفلي فلقيته جموع كثيرة فقاتلهم وهزمهم ولماوصل بخارى استعدله ملكهافلم يظفر منالبلدبشيء فرجع إلىمرو وكتب إلى الحجاج يذلك فكتب إليه الحجاج أنصورها لى فبعث إليه بصورتها فكتب إليه الحجاج أن ارجع إلى مراغتك فتب إلى الله عماكان منك وإنها من مكان كذا فخرج قتيبة من مرو سنة . ٩ فانتتصر ملك بخارى بالصفد والترك من حولهم ولكز قتيبة سبقهم إلى بخارى فحصرهاوفي أثناء الحصار جاء أهل بخارى المددفحرجوا لقتالالمسلمين فصبروا لهمثم جالالمسلمون وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلواعسكر قتيبة فى القلب وجازوه حتى ضربالنساء وجوه الخيل وبكـين فـكر الناس راجعين وانطوت بجنبتا المسلمين علىالترك فقاتلوهم حتى ردوهم إلىمواقفهم فوقف الترك على نشز فقال قتيبة من يزيلهم لنامن هذا الموضع فلم بجبه أحدفشي إلى بني تميم وقال لهم يوم كأيامكم أبىلكم الفداء فأخذ وكيع وهو رأسهم اللواء بيده وقال يابنى تميم أتسلموننى اليومقالوا لاياأ بامطرف وكان هزيم بنأبى طحمة المجاشعي علىخيل بني تميم فقال وكيع قدم ياهزيمودفعإليه الراية وقال قدمخيلك فتقدمهزيمودب وكيع فىالرجال فانتهى هزيم إلى نهر بينه وبينالعدر فوقف ففاله وكيع أقحم ياهزيم فبطرإليه هزيم نظر الجل الصؤول وقالأناأقحمخيلي هذاالنهرفارا نكشفت كان هلاكها والله إنكلاحمق فقال وكيع مغضبا أتخالفني وحذفه بعمودكان معه فضرب هزيم فرسه فأقحمه وقال مابعد أشد منه وعبر هزيم في الحنيل وانتهى وكيع إلى النهر فدعا بخشب فقنطر النهر

وقال لاصحابه من وطن منكم نفسه على الموت فليمبر ومن لافليثبت مكانه فعبر معه . . هر راجل فدب فيهم حتى إذا أعيوا أقعدهم فأراحواثم دنا من العدق فجعل الحنيل مجنبتيه وقال لهزيم إنى مطاعن القوم فأشغلهم عنا بالحنيل وقال للناس شدوا فحملوا فما تثنوا حتى خالطوهم وحمل هزيم خيله عليهم فطاعنوهم بالرماح فما كفوا عنهم حتى حدروهم عن موقفهم وهزموهم وجرح في هذا اليوم خاقان ملك الترك وابنه . ولما تم الفتح كتب به قتيبة إلى الحجاج ولما تم لقتيبة ماأراد من بخارى ها به أهل الصغد فطلبوا صلحه فصالحهم على فدية يؤدونها

وفى سنة ٣٥ فتح قتيبة مدائن خوارزم صلحا وكانت مدينة الفيلأحصنهم ثم غزا سمرقند وهى مدينة الصغد ففتحها بعد قتال شديد وبنى بها مسجدا وصلىفيه وكان معه في هذه الغزوة أهل بخارى وخوارزم ولما فتحها دعا نهار بن توسعة فقال يانهاراً ين قولك

ألا ذهب الغزو المقرب للغنى ومات الندى والجود بعد المهلب أقام بمرو الروذ رهن ضريحه وقد غيبا عن كل شرق ومغرب أفغزو هذا يانهار قال لاهذا أحسن وأنا الذى أقول :

وماكان مذكنا ولاكان قبلنا ولاهو فيما بعدنا كابن مسلم أعم لاهل الترك قتلا بسيفه وأكثر فينا مقسما بعد مقسم ثم ارتحل قتيبة راجما إلى مروواستخلف على سمرقند عبدالله بن مسلم وخلف عنده جندا كثيفا وآلة من آلات الحرب كثيرة . ثم انصرف إلى مرو فأقام بها

وفى سنة ٤ عزا قتيبة شاش (١) وفرغانه (٢) حتى بلغ خجندة وكاشان مدينتى فرغانة وقاتله أهل خجندة قتالا شديدا فهزمهم ثم أتى كاشان فافتتحها وفى سنة ٩ ه افتتح مدينة كاشغر (٢) وهى أدنى مدائن الصين سار اليها من مرو فمر بفرغانة وجاءه وهو بها موت الوليد بن عبد الملك فلم بقعده ذلك عن الغزو وسار إلى كاشغر فافتتحها وكان

- (۱) أقليم متاخم لبلاد النرك وإقليمها أكبرإقليم بمـا ورادالنهروخراسانوقصبتها بنكث وله مدن كثيرة خربت
- (۲) مدينة وكورة بما وراه النهر متاخمة لبلاد تركستان فى زاوية من ناحية هيطل بينها وبين سمرقند ٥٠ فرسخ ومن ولايتها خجندة
  - (٣) مدينة يسافر اليها من سمرقند وهي في وسط بلاد الترك

بينه وبين ملك الصين هناك مراسلات وأرسل اليه قتيبة وفدا عليهم هبيرة بالمشمرج الدكلابي فلما كلمهم ملك الصين قال لهم قولوا لقتيبة ينصرف فإنى قد عرفت حرصه وقلة أصحابه وإلا بعثت اليكم من يهلك كم ويها كه فقال له هبيرة كيف يكون قليل الإصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون وكيف يكرن حريصا من خلف الدنيا قادر اعليها وغزاك وأما تخويفك إيانا بالقتل فان الآجالا إذا حضرت فأكرمها القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه قال في الذي يرضى صاحبك قال إنه قد حلف أن يلاينصرف حتى يطأأرضكم ويختم ملوككم ويعطى الجزية قال فإنا نخرجه من يمينه نبعث اليه بجزية بسراب من تراب أرضنا فيطؤه و نبعث ببعض أبنائنا فيختمهم و نبعث إليه بجزية يرضاها ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير و ذهب وأربعة غلمان من يرضاها ثم دعا بصحاف من ذهب فيها تراب وبعث بحرير و ذهب وأربعة غلمان من وردهم ووطىء انتراب ثم عاد إلى مرو

هكذا فتح همذا القائد العظيم تلك البلاد الواسعة وضمها إلى المملكة الإسلامية فانتشر فيها الإسسلام حتى أخرجت العظاء من كتاب المسلمين وفقهاتهم وبحدثيهم وعلمائهم :كانت لقتيبة همة لم تعرف عن الكثير من قواد الجنود وكان له في سياسة جنده الغاية فأحبهم وأحبوه وساقهم إلى الموت فلم يبالوا وسنتكلم بعدهلي خاتمة حياته وأما موسى بن نصير فإنه ذلك القائد العظيم الذي فتح بلاد الاندلس وأدخل الإسلام في قارة أوربا ولما كنا عازمين أن نفرد تاريخ الاندلس بفصل خاص فعقده له فيا نستقبل من محاضراتنا إن شاء الله فإنا نؤجل الكلام عن فتحه الآن وأما مسلمة بن عبد الملك فإن عزيمته ظهرت في حروب الروم فكان في كل سنة يسير إليهم الجنود فيفتتح ما أمامه من الحصون العظيمة التي أقامها الروم لحفظ بلادهم وربما كان يغزو معه العباس بن الوايد بن عبد الملك ومن الحصون التي افتتحوها حصن عمورية وإذا ورلية وهرقلة وقونيسة وسبسطية والمرزبانين وطرسوس وكثير غيرها حتى هابهم الروم

ولاية العهد

كان عبد الملك قد ولى عهده ابنيه الوليد ثم سليمان ولم يعتبر بمــاكان منه فى حق أخيه عبد العزيز وقد أعاد الوليد عمل أبيه فأراد عزل سليمان وتولية عبد العزيز بن الوليد ودعا الناس إلى ذلك فلم يجبه إلاالحجاج بن يوسف وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس فأشار هلى الوليد بعض خاصته أن يستقدم سليمان ويريده على خلع نفسه وبيعة عبد العزيز فكتب إليه فاعتل فأراد الوليد أن يسير إليه فأمر الناس بالتأهب ولسكن منيته حالت دون ذلك . ومن همذا كان الجفاء الشديد بين سليمان والحجاج ومن على رأيه

### وفاة الحجاج

فى شوال سنة ه و توفى بالعراق الحجاج بن يوسف الثقنى أميرالعراقين ومابينهما من المشرق كله وكانت سنه و سنة واستخاف على الصلاة ابنه عبد الله بن الحجاج وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبى كبشة وعلى خراجهما يزيد بن أبى مسلم وكانت ولايته على العراقين عشرين سنة

كانت للحجاج نفس تحب العلو في الأرض ولا تقبل أن يقف في طريقها عظيم من العظاء أوسيد من السادات فإن فعل أحد شيئا من ذلك هاجت تلك النفس ولم تبال بما فعات في سبيل تأبيد سلطانها و نفاذ كلمتها وإذا كانت لتلك النفس قوة فهناك العذاب الآكبر والعسف الشديد وإذا كانت تلك النفس ضعيفة استعملت ما يمكنها من فتنة الناس والسمى بينهم بالآنباء الكاذبة حتى تكبهم على وجوههم وكان الحجاج من القسم الآول فعسف بأهل العراق وأذل عظاءهم حتى لم يمكن عندهم امتناع: أسرف في القتل والجور لتأبيد سلطانه وسلطان من ولاه حتى انهى أمره إلى السلطان القاهر والكلمة التي لاترد: قال له هبدالملك يوماكل امرى يعرف عيوب نفسه فعب نفسك و لا تخبأ عني شيئاً. قال أنا لجوج حقود حسود: ومتى كانت هذه الصفات في ذي سلطان أهلك الحرث والنسل إلا أن يدينه الناس ويذلوا وهكذا فعل الحجاج

لم يكن الحجاج خالياً من الفضائل بل كان يعجبه الصدق والكلمة الحسنة تبدر من صاحبها وربما كفته شرا عظيما : وكان فصيحاً لا يكاد يعادله أحد فى الفصاحة من أهلزمنه وكانوا يقرنون به الحسن البصرى وكان من قراء القرآن وحفاظه المعدودين : وعلى الجملة فان الرجل مهد بلاد العراق بعد أن ضحى فى سبيل ذلك أرواحا كثيرة وكان الحزاج العراق فى زمن الفتن والعسف قد قل جدا : وأنا كاعلتم

لست بمن يعجبه الإصدلاح بطريقة الحجاج ولا أعدّها إصلاحا حقيقيا وإنما هي طريقة إذلال وإخضاع لا يدرم أثرهاكثيراً لآن النفوس تنطوى على ما فيها من البغض والكراهة حتى إذا حانت لها الفرصة وثبت

وفاة الوليد بن عبد الملك :

فى منتصف جمادى الآخرة سنة ٩٦ توفى بدير مران الوليد بن عبدالملك ( ٣٥٠ فبرابر سنة ٥١٥) بعد أن مكث فى الحلافة تسع سنين وثمانية أشهر ( من منتصف شوال سنة ٨٦ إلى منتصف جمادى الثانية سنة ٩٦) وكانت سنه إذ توفى ستاوأر بعين سنة وكان له من الاولاد تسعة عشر ابناً

### ٧ \_ سلمان

هو سليمان بن عبد الملك بن مروان ولد سنة ع، من الهجرة

بویع بالخلافة بعد موت أخیـه وکان بالرملة من أرض فلسطین وکانت لاول عهده أحداث خیر وشر

كان سليمان يبغض الحجاج وأهله وولانه وكان الحجاج يخشى أن يموت الوليد قبسله فيقع فى يد سليمان فعجل الله به وكان على العكس من ذلك يميـل إلى يزيد بن المهلب عدو الحجاج الآلد: فلمـا ولى سليمان كان أول عمل بدأ به أن ولى يزيد بن أبى كبشة السكمكي السند فأخذ محمد بنالقاسم وقيده وحمله إلى العراق فقال محمد متمثلاً

أضاعونى وأى فتى أضاعوا ليوم كربهة وسداد ثغر

فبكى أمل السند على محمد فلما وصل إلى العراق حبس بواسط فقال :

فائن ثویت بواسط و بأرضها رهن الحدید مکبلا مغلولا نلرب قینة فارس قد رعتها ولرب قرن قد ترکت قتیلا

ثم عذبه صالح بن عبد الرحمن فى رجال من آل أبى عقيدل حتى قتام وبذلك انتهت حياة هذا القائد إرضاء لأهواء الحليفة حتى تقر نفسه بالانتقام وتناسى مافعله ذلك القائد منعظيم الاعمال ولا ندرى كيف تذبغ القواد وتخلص قلوبهم إذا رأوا أن نتيجة أعمالهم تكون على مثل ذلك

أما القائد الثانى قتيبة بن مسلم فانه كان بمن وافق الوليـد على غرضه فى عزل سليمان و تولية ابنه عبد العزيز فاضطغنها عليه سليمان و هو يعــد من صنائع الحجاج

فلما ولى سلمان أشفق منه قتيبة وخاف أن يولى خراسان يزيد بن المهلب فكتب إليه كتايا يهنثه بالخلافة ويعزيه عن الوليد ويعلمه بلاءه وطاعته لعبد الملك والوليسد وأنه له على مثل ماكان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن خراسات وكتب كتابا ثانيا يملمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند ملوك العجم وهيبته فى صدورهم وعظم صوته فيهم ويذم المهلب وآل المهلب ويحلف بالله لتن استعمل يزيد على خراسان ليخلعنه وكتبكتابا ثالثا فيه خلعه وأرسل الكتب الثلاثة مع رجل باهلي وقال له ادفع إليـه الـكتاب الآول فإن كانب يزيد بن المهاب حاضراً فقرأ الكتاب ورماه إليه فادفع إليه الثانى فإن قرأه ورماه إليه فادفع إليه الثالث فإن قرأ الكتاب الاول ولم يرمه إليـه فاحتبس الـكنابين الآخرين فقــدم رسول قتيبة على سليمان وعنده يزيد بن المهلب فدفع إليه الكتاب الآول فقرأه ورماه إلى يزيد فدفع إلَّيه الثانى فقرأه ورماه إلى يزيد فأعطاه الثالث فقرأه فتمعر وجهه واحتبس الكتاب في يده وحول الرسول إلى دار الضيافة ولما أمسى أجاز الرسول وأعطاه عهد قتيبة على خراسان فخرج حتى إذا كان بحلوان بلغه ماكان من أمر قتيبة فان قتيبة غير مطمئن إلى سلمان فأجمع رأيه على خلمه فدعا الناس الذين ممه إلى ذلك فأبي عليه الناس وولوا أمرهم وكيعاً سيد بنى تميم فثار على قتيبة حتىقتلوه هو وإخوته وأكثر بنيه . قال رجل من عجم خراسان يامعشر العرب قتلتم قتيمة والله لوكان منا فمات فيناجعلناه فى تابوت فكنا نستفتح به إذاغزونا وماصنع أحد قط بخراسان ماصنع قتيبة إلا أنه قد غدر وذلك أن الحجاج كتباليه أن احتلهم واقتلهم وكانوايسمون قتيبة هناك ملك العرب فانظروا كيفكانت قوة قنيبة وسيادته في الجماعة وكيف ضاع ذلك كله بسبب هذه الفتة التي تعجام اقتيبة وما كان ضره لوتاً في قال عبد الرحن ابن جمانة الباهلي يرثيه :

كان أبا حفص قتيبة لم يسر بجيش إلى جيش ولم يعل منبراً ولم تخفق الرايات والقوم حوله وقوف ولم يشهدله الباس عسكراً دعته المنايا فاستجاب لربه وراح إلى الجنات عفا مطهراً فيا رزى الاسلام بعد محمد بمشال بحفص فيبكيه عيهراً وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع وإنما تجنى عليه وكيع وعلى كل حال فإن الذى

حصل کان موافقا لهوی سلمان بن عبد الملك

وأما القائد الثالث وهوموسى ابن نصير فإن خاتمة حياته كانت أقعس من صاحبيه فإنه قبسل أن يتوفى الوليد استقدمه إلى دمشق فقدم وقد مات الوليد وكان سليمان منحرفا عنه فعزله عن جميع الاعمال وحبسه وأغرمه مالا عظيماً لم بقدر على وفائه فكان يسأل العرب فى معونته وعلى الجملة فإن فاتحة عهد سليمان لم تسكن بما يسر لمسا أصاب هؤلاء القواد العظام من التعس بعد حسن بلائهم

أما العامة فإنهم استبشروا به لآنه أزاح عنهم عمال الجور والعسف الذينكانوا عليهم في عهد أخيه وأطلق الاساري وخلى أهل السجون وأحسن إلى الناس

### الفتوح في عهده:

فى عهد إمارة يزيد بن المهلب خراسان فتح دهستان بعد أن حاصرها مدة طويلة ثم أتى جرجان فصالحه أهلها وخلف فيهم جندا وسار إلى طبرستان فقاتله بها الآصبهبذ قتالا شديدا ثم صالحه أخيراً وبينا هو محاصر طبرستان بلغه أن أهل جرجان غدروا بعامله وقنلوه هو ومن معه فعاد اليهم وفتح جرجان الفتح الآخير وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وكان فتحه لهذه البلادفتحا عظيما لآنها كانت ارتدت وقطعت الطريق على المسلمين وكتب يزيد إلى سليمان بن عبدالملك (أما بعد فإن الله قد فتح لامير المؤمنين فتحا عظيما وصنع للسلمين أحسن الصنع فلربنا الحر على فعمه وإحسانه فى خلافة أه يرالمؤه نين على جرجان وطبرستان وقدا عياذلك سابورذا الاكتاف وكسرى بن هر من وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومن بعدهما من خلفاء الله حتى فتح الله ذلك لامير المؤمنين كرامة من الله له وزيادة فى بعدهما من خلفاء الله حتى فتح الله ذلك لامير المؤمنين كرامة من الله له وزيادة فى فعمه عليه وقد صار عندى من خمس ماأفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذى حق حقه من الله و الغنيمة ستة آلاف ألف وأنا حامل ذلك لامير المؤمنينإن شاءالله)

فى عهد سليمان سنة ٩٨ جهز أخاه مسلمة بن عبد الملك بجند عظيم لفتح القسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أويأتيه بها أمره فجاءها وحصرها وشتى بها وصاف ومات سليمان وهو لهما محاصر

#### ولاية العهـد:

كان سليان بن هبدالملك قدههد لابنه أيوب فات وهوولى عهده فلمامرض سليان استشار رجاء بن حيوة في تولية عمر بن عبدالعزيز فوافقه على ذلك وكتب (بسم الله الرحمي هذا كناب من عبدالله سليان أمير المؤمنين لعمر بن عبداله زيز إنى قد وليتك الحنلافة من بعدى و من بعدك يز بدبن عبدالملك فاسمعوا له وأطيعوا وانقوا الله و لا تختلفوا فيطمع فيكم عد قركم) وختم الكتاب وأمر بجمع أهل بيته فلما اجتمعوا قال لرجاء أذهب بكتابي هذا إليهم فأخبرهم أن هذا كتابي وأمرهم فليبا يعوا من وليت فبا يعوا كلهم من غير أن يعلموا من سماه

#### وفاة سلمان :

يوم الجمعة لعشر بقين منصفرسنة ٩٥ توفى سليمان بنعبدالملك بدابق من أرض قنسرين بعد أن حكم سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام وكانت سنه إذ توفى ٤٥ سنة

## الححاضرة التاسعة والثلاثون

عمر ــ يزيد الثانى

۸ - عمر

هو عمر بن هبدالعزيز بن مروان ولد سنة ٦٣ هجرية وأمّه أمّ عاصم بنت عاصم بن. عمر بن الحطاب ولى الحلافة بعد سالمان بن عبد الملك باستخلافه إياه

لمامات سلبهان خرج رجاء بمهده الذى لم يكن فتح وجمع نئ أمية في مسجد دابق وطلب منهم المبايعة مرّة ثانية لمن سهاه سلبهان في كتابه فلما تمت بيعتهم أخبرهم بوفاة أمير المؤمنين وقرأ عليهم السكتاب ولما انتهى أخذ بضبعى عمر فأجلسه على المنبر وهو يسترجع لما وقع فيه وهشام بن عبد الملك يسترجع لما أخطأه

ولما تمت البيعة أتى بمراكب الحلافة البراذين والحيل والبغال ولكلدابة سائس. فقال ماهـذا قالوا مركب الحـلافة قال دابتى أوفق لى وركب دابته فصرفت تلك الدراب ثم أقبل سائراً فقيل له منزل الحلافة فقال فيه عيال أبى أيوب وفى فسطاطى كفاية حتى يتحولوا فأقام فى منزله حتى فرغوه بعد

كان عمر بن عبد العريز بعيدا عن كبرياء الملوك وجبروتهم فأعاد إلىالناس سيرة الحلفاء الراشدين الذين كانوا ينظرون إلى أمتهم فظر الآب البار ويعدلون بينهم فى الحقوق ويعفون عن أموال الرعية والدنيا عندهم أهون من أن يهتم بجمعها . كذلك كان عمر بن عبد العزيز

فى أول خلافته أرسل كتابا عاما إلى جميع العال بالأمصار هذه نسخته (أما بعد الله سليان بن عبد الملك كان عبدا من عبيد الله أنعم الله عليه ثم قبضه واستخلفى ويزيد بن عبد الملك من بعدى إن كان وإن الذى ولانى الله من ذلك وقدرلى ليس على بهين ولو كانت رغبتى فى اتخاذ أزواج واعتقال أموال كان فى الذى أعطانى من ذلك مافد بلغ بى أفضل ما بلغ بأحد من خلقه وأناأخاف فيما ابتليت به حسابا شديدا ومسئلة غليظة إلاماعافى الله ورحم وقد بايع من قبلنا فبايع من قبلك) وهذا الكتاب ينبى عن حقيقة الرجل و تواضعه و بعده عن الزهو و الكبرياء و شموره بعظيم ما أاتى عليه من أمر المسلمين

ما يدل على حبه للمدل والوفاء أن أهل سمر قند قالوا لعاملهم سليمان بن أبى السرح الاقتيبة غدر بنا وظلمناو أخذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف فأذن لنا فليفدمنا وفد إلى أمير المؤمنيين يشكون ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا إلى ذلك حاجة فأذن لهم فوجهوا منهم قوما إلى عمر فلما علم عمر ظلامتهم كنب إلى سليمان يقول له إن أهل سمر قند قد شكوا ظلماً أصابهم وتحاملامن قنيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم فإذا أتاك كتابى فأجلس لهم القاضى فلينظر في أمرهم فإن قضى لم فأخرجهم إلى معسكرهم كاكانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قنيبة فأجلس لهم سليمان جميع بن حاضر القاضى فقضى أن يخرج عرب سمر قددى إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء خيكون صلحاً جديداً أوظامراً: عنوة فقال أهل الصغد بل نرضى بما كان ولا نجدد حربا لان ذوى رأيهم قالوا قد خالطا هؤلاء القوم وأقما همهم وأمنونا وأمناهم فإن عدنا إلى الحرب لاندرى لمن يكون الظفر وإن لم بكن لهاكنا قد اجتلبنا عداوة .في المنازعة فتركوا الآمر على ماكان ورضوا ولم ينازعوا: وهذا عمل لم فعلم أن أحدا

وبما يبين رفقه بالامسة وميله إلى جمع كلمتها أن خارجة خرجت عليسه بالعراق فكتب إلى عامله يأمره أن لايحركهم إلا أن يسفكوا دما أويفسدوا في الارض فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك وانظر رجلا صليبا حازما فوجهه اليهم ووجه معه جندآ وأوصه بما أمرتك فجهزلهم ألفين عليهم محمد بنجرير بن عبدالله البجلي وكتب عمر إلى رئيس الخارجة واسمــه بسطام من بني يشكر يدعوه ويسأله عن سبب خروجه فجاءه كتاب عمر ومحمـد بن جرير وكان كتاب عمر , بلغني أنك خرجت غضــبا للهـ ولنبيه ولست بأولى بذلك منى فهـلم أناظرك فإنكان الحق بأيدينا دخلت فما دخل فيه الناس وإن كان فيدك نظرنا فأمرنا ، فكتب بسطام إلى عمر قدد أنصفت وقد بعثت اليك رجلين يدارسانك ويناظِرانك . ولما وصل هذان الرجلان إلى المتسكلم مانقمنا سيرتك إنك لتتحرىالعدل والإحسان فأخبرنا عن قيامك بهذا الامر أعن رضا من الناس ومشورة أم ا بتززتم أمرهم : فقال عمر ماسألتهم الولاية عليهم ولاغلبتهم عليهاوعهد إلى رجل كان قبلى فقمت ولم ينكره على أحدولم يكرهه غيركم وأتتم ترون الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناس فأتركونىذلك الرجل وإن خالفت الحق ورغبت عنه فلا طاعة لى عليكم. فقال بيننا وبينك أمر واحد رأيناك خالفت أعمال أهل بيتك وسميتها مظالم فإن كنت على هدى وهم على ضلالة فالعنهم وابرأ منهم فقال عمر قد هلمت أنكم لم تخرجوا طلبا للدنيا ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأنم طريقها إنَّ الله عز وجل لم يبعث رسوله صلى الله عليه وسلم لعانا وقال إبراهيم ( فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفوررحيم) وقال الله عزوجل (أولئك الذين هداهمالله فبهداهم اقتده) وقيد سميت أعمالهم ظلما وكمنى بذلك ذما ونقصا وليس لعن أهل الذنوب فريضة لابدّ منها ناين قاتم إنها فريضة فأخبرنى متى لعنت فرعون قال ماأذكرمتي لعنته قال أفيسعك أنلاتلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم ولايسمني إلا أن ألعن أهل بيتي وهم مصلون صائمون ـ قال أماهم كفار بظلمهم قال لا لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الإيمــان فـكان من أقربه و بشرائعه قبل منه فإن أحدث حدثًا أميم عليه الحدّ فقال الخارجي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاالناس إلى توحيد الله والإقرار بما نزل من عنده قال عمر فليس أحدمنهم يقول

لاأعمل بسنة رسولالله ولكن القوم أسرفوا على أنفسهم هلىعلم منهم أنه محرمعليهم ولكن غلب عليهم الشقاء \_ قال الخارجي فأبرأ بماخالف عملك ورد أحكامهم قال عمر أخبرنى عن أبى بكروعمر أليسا على حق قال بلى قال أتملم أنّ أبا بكر حينقاتل أهل الردّة سفك دماءهم وسي الذراريو أخذ الاموال قال بلي قال أتعلم أن عمر ردّ السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية قال ذمم قال فهل برئ عمر من أبي بكر قال لا قال أفتبرؤن أنتم من واحد منهما قال لا قأل فأخبرنى عن أهل النهروان وهم أسلافكم هل تعلم أن أهل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دمًا ولم يأخذوا مالا وأن من خرج إليهم من أهلالبصرة قتلوا عبدالله بن خباب وجاريته وهي حامل قال نعم ـ قال فهل برئ من لم يقتل بمن قتل واستعرض قال لا قال أفتبرؤن أنتم من إحدى الطائفتين قال لا قال أفيسمكم أن تتولوا أيا بكر وعمر وأهل البصرة وأهل الكوفة وقد علمتم اختلاف أعمالهم ولا يسمني إلا البراءة من أمل بيتي والدين واحد فاتقوا الله فإنكم جهال تقبلون من الناس ما ردّ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتردّون عليهم ما قبل ويأمن عندكم من خاف عنده و يخاف عندكم من أمن عنده فإنكم يخاف. عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محداً عبده ورسوله وكان من فعل ذلك عند رسولالله آمناوحقن دمه ومالهوأنتم تقنلونه ويأمن عندكم سائر أهلالاديان فتحرمون دماءهم وأموالهم فقال الخارجي أرأيت رجلا ولى قوماو أموالهم فعدل فيها تمم صيرها بعده إلى رجل غير مأمون أتراه أدى الحق الذي يلزمه الله عز وجل أو تراه قد سلم قال عمر لاقال أفتسلم هذا الامر إلى يزيدمن بعدك وأنت تعرف أنه لايقوم فيه بالحق قال إنما ولاه غيرى والمسلمون أولى بما يكون منهم فيه بعدى قال أفثرى ذلك من صنع من ولاه حقا . وكان هذا السؤال الآخير محرجا لعمر فطلب النظرة في الإجابة عنه

وكانت هذه الماظرة سببا لآن أحد الرسولين شهد أن عمر على حق وأقام عنده فأمرله بالعطاء أماالثانى فقال ماأحسن ماوصفت واسكنى لاأفتات على المسلمين بأمر أعرض عليهم ماقلت وأعلم ماحجتهم. فانظروا كيف فعل عمر مع هؤلاء الناس لما علم أنهم إنما خرجوا طلبا اللآخرة ولكنهم أخطأوا طريقها فإنه طلبهم وناظرهم ليعلمهم الحق ويكشف لهم عن أمره وهذا من نهاية الرفق على أمته

ومن أعماله العظيمة تركه لسب على بن أبي طالب على المنابر وكان بنوأمية يفعلونه

فتركه وكتب إلى الأمصار بتركه وكان الذي وقر ذلك في قلبه أنه لما ولى المدينة فلغه عن كان من خاصته عبيد الله بن عبد الله متى علمت أنّ الله غضب على أهل بدر وبيمة الرضوان بعد أن رضى عنهم فقال لم أسمع ذلك قال فى الذي بلغنى عنك في على فقال عر معذرة إلى الله وإليك وترك ماكان عليه فلما استخلف وضع مكان ذلك (إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يمظكم لعلكم تذكرون) فأي شر رفع وأى خيروضع وقال في ذلك كثير عزة : وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تتبع مقالة بجرم وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريا ولم تتبع مقالة بجرم وصدقت معروف الذي قلت بالذي فعلت فأخيى راضييا كل مسلم ومن العمل يكفى الفتى بعد زيفه من الأود البادي ثقاف المقوم ومن إصلاحه أمره بعمل الخانات في البلدان القاصية فقد كتب إلى سلمان بن أبي السرى أن اعمل خامات فن مربك من المسلمين فأقروه يوما وليلة و تعهدوا دوابهم ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين وإن كان منقطعا فأ بلغه بلده

وبما يذكر به أنه أبطل مغارم كثيرة كانت قدد استحدات في عهد الحجاج بن يوسف فقد كتب إلى أمير العراق (أمابعد فإنّ أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيئة سنها عليهم عمال السوء وإن قوام الدين العدل والإحسان فلا يكون شيء أهم إليك من نفسك فلا تحملها قليلا من الإثم ولا تحمل خرابا على عامر وخذ منه ماطاق وأصلحه حتى يعمر ولا يؤخذن من العامر إلاوظيفة الخراج في رفق وتسكين لاهل الارض ولا تأخذن أجور الضر ابين ولاهدية النوروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفتوح ولا أجور البيوت ولا درهم النكاح ولاخراج على من أسلم من أهل الذة فا نبع في ذلك أمرى فإنى قد وليتك من ذلك ماولا في النه أنه تهى عن تنفيذ حكم بقتل أوقطع إلا بعد أن يراجع فيه بعد أن كانت الدماء قبله تراق من غير حساب بل على حسب هوى الامير وماذكر الحجاج عنكم بعيد ومن الحكمة أن لا يتساهل في مثل هذه الحدودوضم رأى الخليفة الحجاج عنكم بعيد ومن الحكمة أن لا يتساهل في مثل هذه الحدودوضم رأى الخليفة الى رأى الفاضي الذي حكم ضمان كبير لان يكون الحكم قدر قع موقعه

رده المظالم لاهلها ـــ لمــا ولى الخلافة أحضر قريشا ووجوه الناس فقــال لهم إن فدك كانت بيد رسولالله صلى الله عليه وسلم فكان يضمها حيث أراه الله تموليها أبوبكر وعمر كذلك ثمأقطعهامروان ثمإنهاقدصارت إلى ولم تكن من مالى أعود منها على وإنىأشهدكم أنى قد رددتها علىما كانت عليه فيعهد رسولالله صلىالله عليه وسلم : وقال لمولاه مزاحم إن أهلى أقطعونى مالم يكن لى أن آخذ ولالهم أن يعطرنيه وإنى قد هممت برده على أربابه قال فكيف تصنع بولدك فجرت دموعه وقال أنكلهم إلىالله فخرج مزاحم حتى دخل على هبدالملك بنعمر فقالله إن أمير المؤمنين قد عزم علىكذا وكذا وهذا أمر يضركم وقد نهيته عنه فقال عبدالملك بئس وزيرالحاليفة أنت ثم قام فدخل على أبيه وقال إن مزاحما أخبرنى بكذا وكذا فارأيك قال إنى أردت أن أقوم به العشية وقال عجلة فما يؤمنك أن يحدث لك حدث أويحدث بقلبك حـث فرفع عمر يديه وقال الحمدلله الذي جعلمن ذريتي من يعينني على ديني شمقام من ساعته في الناس فردّها وأخذ من أهله ما بأيديهم وسمى ذلك مظالم ففزع بنوأمية إلى عمته فاطمة بنت مروان فأتته فقالت تكلم ياأمير المؤمنين فقال إنّالله بعث محمـاً صلىالله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا إلى الناسكافة ثم اختار له ماءنـده وترك للباس نهراً شربهم سوام ثمولى أبو بكرفترك النهرعلى حاله ثم ولىعمر فعملعملها ثم لم يزلالنهر يستتي منه يزيد ومروان وعبدالملك ابنه والوليد وسلمان حتى أفضىالامر إلى وقد يبسالنهرالاعظم فلم يرد أصحامه حتى يعود إلى ما كان عليه فقالت حسبك قد أردت كلاءك فأتما إذا كأنت مقالتك هذه فلاأذكرشيثا أبدآ فرجعت إليهم فأخبرتهم كلامهوقالت أننم فعلتم هذابأنفسكم تزوجتم بأولادعمر بنالخطاب فجاء يشبه جده فسكتوا

لماولى عمرقال للناس في خطبة «من صحبنا فليصحبنا بخمس و إلا فلا يقربنا يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها و يعيننا على الحير بجهده: ويدلنا من الحير على ما نهتدى إليه ولا يغتابن أحداً: ولا يعترض في الا يعنيه فانقشع الشعراء و الحطباء و ثبت عنده الفقهاء و الزهاد و قالوا ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فعله

كان عمر غيرمترف فكان مصرفه كليوم درهمين وكان يتقشف فى ملبسه كجره عمر ابن الخطاب ولم يتزوّج عمرغير فاطمة بنت عبدالملك بن مروان وكان أولاده يعينونه على الحنير وكان أشدهم معونة له ابنه عبدالماك فلمامرض مرضه الذى توفى فيه دخل عليه

عرفقال يابني كيف تجدك قال أجدنى فى الحق قال يابنى أن تكون فى ميزانى أحب إلى من أن أكون فى ميزانك فقال يا أباه لان يكون ما تحب أحب إلى من أن يكون ما أحب فات فى مرضه وله سبع عشرة سنة قال مرة لابيه يا أمير المؤ منين ما تقول لربك إذا أتيته وقد تركت حقاً لم تحييه أو باطلالم تمته فقال يابنى إن أجدادك قد دعوا الناس عن الحق فانتهت الا مور إلى وقد أقبل شرها وأدبر خيرها وليكن أليس حسنا وجميلا ألا تطلع الشمس على فى يوم إلا أحبيت فيسه حقا وأمت باطلاحتى يأتينى الموت وأنا على ذلك

وعلى الجملة فإن عمر بن عبد العزيز من أفراد الحلفاء الذين لايسمح بهم القدر كثيراً . ويرى المسلمون أن عمر هو الذى بعث على رأس المئة الثنائية ليجدد للامة أمر دينها كما جاء فى حديث « إنّ الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لهدف الامة أمر دينها ،

وربما يسأل عن اكتسب عمر هذه الاخلاق وهو فى بيئة المنرفين والاخلاق المنط إنها تكتسب من البيئة التى يعيش فيها الإنسان فقول إن عمر بن عبدالعزيز أرسله أبوه إلى المدينة وهو صغير فربى فيها بسين فقهائها وصلحائها فاكتسب منهم حسن الحلق ومحبة الامة والعفة عن أموالها والرأفة بها . قال محمد بن على الباقر إن لمكل قوم نجيبة وإن نجيبة انى أمية عمر بن عبدالعزيز وإنه يبعث يوم القيامة أمّة وحده وقال مجله أنينا عمر نعلمه فلم نبرح حتى تعلمنا منه وقال هيمون كانت العلماء عند عمر تلامذة وقال عمر ما كذبت مذ علمت أن الكذب يضر أهله

لم يحدث في عهد عمر شيء من الحوادث الداخلية المهمة إلا ما كان من القبض على يزيد بن المهلب وإحضاره إلى عمر فسأله عن الاموال الى كتب بها إلى سليمان بن عبد الملك فقال كنت من سليمان بالمكان الذي قد رأيت وإنما كتبت إلى سليمان لاسمع الناس وقد هلمت أن سليمان لم يكن ليأخذني به فقال لا أجد في أمرك إلا حبسك فاتق الله وأد ماقبلك فإنها حقوق المسلمين ولا يسعني تركها وحبس بحصن حلب فجاء عمر مخلد يزيد بن المهلب فقال ياأمير المؤمنين إن الله منح هذه الامة بولايتك وقد لتلينا بك فلا نمكن نحن أشق الماس بولايتك علام تحبس هذا الشيخ أنا أحمل ماعليه فضالحني على ما تسال فقال عمر لا إلا أن تحمل الجميع فقال ياأمير المؤمنين إن كانت

الك بينة فخذ بها و إلا فصدق مقالة يزيد واستحلفه فإن لم يفعل فصالحه فقال عمر ما آخذه إلا بجميع المال فخرج مخلد من عنده ولم يلبث أن مات فصلى عليه عمر ابن عبدالعزيز واستمر المهلب في سجنه حتى إذا أحس بقرب موت عمر أعبّد للهرب عبدالعزيز واستمر المهلب في سجنه حتى إذا أحس بقرب موت عمر أعبّد للهرب عبدالملك لانه كان قد حرب آل أبي عقبل وهم أصهار يزيد لانه كان متزوّجا ببنت أخى الحجاج وهرب ابن المهلب قاصداً البصرة وكتب إلى عمر إنى والله لو وثقت بحياتك لم أخرج من محبسك ولسكنى خفت أن بلي يزيد فيقتانى شر قنلة فورد الكتاب وبعمر رمق فقال اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوما فيقتانى شر قنلة فورد الكتاب وبعمر رمق فقال اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوما فيقتانى شر قنلة فورد الكتاب وبعمر رمق فقال اللهم إن كان يريد بالمسلمين سوما فقد هاضنى

ومن الحوادث الخارجية في عهده أنه كتب إلى الوك السند يدوهم إلى الإسلام وقد كانت سيرته بالهتهم فأسلم ملوك السند وتسموا بأسماء العرب

واستقدم مسلمة بن عبدالملك من حصار القسطنطينية وأمر أهل طرندة بالففول عنها إلى المطية وطرندة داخلة فى البلاد الرواية من الطية اللاث مراحل وكان عبدالله ابن عبدالله قد أسكنها المسلمين بعد أن غزاها سنة ٨٨ و الطية يواث خراب وكان يأتيهم جند من الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن يبزل الثالج ويعودون إلى بلادهم فسلم يزالوا كذلك إلى أن ولى عمر فأمرهم بالعود إلى ماطية وأخلى طرندة خوفا على المسلمين من العدة وأخرب طرندة

وفاة عمر بن عبد العزيز

فى ٢٥ رجب سنة ٢٠١ توفى عمر بن عبد العزيز بدير سممان وكانت مدّته سنتين وخسة أشهر وأربعة أيام وجاء خطأ فى تقويم مخنار باشا المصرى أربعة عشر يوما بدل أربعة أيام لانه ذكروفاة سليمان فى ٢٦ صفر سنة ٩٩ و بين هذا التاريخ ووفاة عمر ماذكره إلا أنه ذكرفى به نسالروايات أنسليمان توفى لعشر مضين من صفر بدل بقين منه وإذا كان ذلك صح أن تدكون الآيام الاربعة عشر ولكن محتار باشا لم يتبع هذه الرواية فى ١٥ صفر

### ٩ ــ يزيد الثاني

هو يزيد بن عبدالملك بنمروان ولدسنة ٦٥ وعهد إليه سليمان بن عبدالملك بالخلافة

بعد عمر بن عبد العزيز فلما نوفى عمر بويع بها فلما تولى عمد إلى كل صالح فعله عمر فأعاده إلىما كان هليه وهوأول خليفة من بني أمية عرف بالشراب وقتل الوقت في معاشرة القيان وفيأوّل عهده كانت فتنة يزيدين المهلب فإنه لما هرب من محبس عمر وبلغهموته وخلافة يزيد بنعبدالملك قصدالبصرة وعليهاعدى بنأرطاة فاستولى عليها وعلىمايليها من فارس و الأهواز فبعث إليه يزيد بن عبدالملك جيشاً عظما يقوده أخره مسلمة بن عبدالملك . خطب ابن المهلب أهل البصرة وأخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنته وحثهم على الجهاد وزعم أنّ جهاد أهل الشام أعظم ثرابًا من جهاد الترك والديلم فسمعه الحسن البصرى سيد فقها. أهل البصرة فقال والله لقد رأيناك والياً ومولياً عليك فما ينبغي لك ذلك فقام إليه أناس فأسكتوه خوفا منأن بسمعه بن المهلب: وروى الطبرى أنّ الحسن مرّعلى الناس وقد اصطفوا صفين وقد نصبوا الرايات والرماح وهم ينتظرون خروج ابنالمهلب وهم يقولون يدعونا إلى سنة العمرين فقال الحسن إنما كان يزيد بالآمس يضرب أعناق هؤلاء الذين تروري ثم يسرح بها إلى بني مروان يريد بهلاك هؤلاء القوم رضاهم فلما غضب غضبة نصب قصبا ثم وضع عليها خرقا ثم قال إنى قد خالفتهم فخالفوهم قال هؤلاء القوم نعم وقال إنى أدعوكم إلى سنة العمرين وإنّ من سنةالعمرينأن يوضع قيد فيرجله ثم بردًالي محبس عمر الذي فيه حبسه

ثم إن يزيد خرج من البصرة حتى أتى واسطا فأقام بها أياما ثم سار منها حتى التق يجنود مسلمة فكانت بين الفريقين موقعة هاتلة قتل فيها يزيد بن المهلب وأخوه حبيب وانكشف من كان معه من الجنود لماتم ذلك سار آل المهلب عن البصرة وحملوا عيالاتهم وأموالهم فى السفن البحرية حتى إذا كانوا حيال كرمان خرجرا من سفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم على الدواب حتى إذا انتهوا إلى قندابيل لحقهم الجند الذى أمر باتباعهم فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلاأ با عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل ابن المهلب فإنهما نجوا : وبهذا انتهت أسرة عظيمة كان فيها من قواد الجند بالدولة الاموية من تتباهى الامم بهم ولما تم على يدى مسلمة بن عبدالملك إخماد هذه الفتنة ولاه أخوه العراقين شم عزله بعد بعمر بن هبيرة الفزارى فقال في ذلك الفرزدق الشاعر واحت بمسلمة الركاب مودعا فارعى فزارة لاهناك المرتع

عزل ابن بشروابن عمرو قبله وأخو هـــراة لمثلها يتوقع وقد علمت لأن فزارة أمرت أن سوف تطمع فى الإمارة أشجع مر. خلق ربك ماهم ولمثلهم فى مثل مانالت فزارة تطمع

یعنی بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان و بابن عمر و محمد بن عمر بن الولید و بأخی هراة سعید خذینة بن عبد العزیز وكان عاملا لمسلمة علی خراسان

وولى ابن هبيرة سعيدالخرشى علىخراسان وكانت له مع الصغداهل سمرقندوقائع عظيمة من كثرة مانقضواكاد يستأصلهم فيها

وفى عهده دخل جيش المسلمين بلادالخزر منأره ينية وعليهم ثبيث النهرانى فاجتمعت الحزر في جمع كثير وأعانهم قنجاق وغيرهم من أنواع الترك فلقوا المسلمين بمكان يعرف بمرج الحجارة فاقتتلوا هناك قتالاشديدا فقتل من المسلمين بشركثيرواحتوت الخزر على عسكرهم وغنموا جميع مافيه وأقبل المنهزمون إلى الشام فقدموا على يزيد ابن عبد الملك وفيهم ثبيت فوبخهم يزيد على الهزيمة فقال ياأمير المؤمنين ماجبنت ولانكبت عن لقاء العدق ولقد لصقت الخيل مالخيل والرجل مالرجل ولقدطاعنت حتى انقصف رمحى وضاربت حتى انقطع سنى غيرأنّ الله تبارك وتعالى يفعلما يريد ولما غلب الخزر هذه المرةطمهوا في بلاد المسلمين فجمعوا وحشدوا واستعمل يزيد الجراح بنعبداللهالحكمي حينتذعلي أرمينية وأمده بجيش كثيف وأمره بغزوا لخزروغيرهم منالاعدا فسار الجراح حتى وصلبرذعة وبعدأن استراح سارنحو الخزر فعبرنه رالكرو ولما وصل إلى مدينة البابوالابواب لم يجد فيها أحدا من الخزر فدخلها بغير قتال ثم أقبل اليه الحزر وعليهم ابن ملكهم فقاتلهم الجراح وظفر بهم ظفرا عظيما ثم سار حتى نزل على حصن يعرف بالحصين فنزل أهله بالأمان علىمال بحملونه فأمنهم وتسلم حصنهم ونقلهم عنه ثمم سار إلى بلنجر وهو حصن عظيم مرب حصونهم فنازله وافتتحه عنوة بمدقتال زاغت فيه الابصار ثم إن الجراح أخذأولاد صاحب بلنجر وأهله وأرسل اليه فحضر ورد اليه أمواله وأهله وحصنه وجعله عينا لهم يخبره يما يفعل العدق ثم سار عن بلنجر ننزل على حصن الوبنسدر وبه نحو أربعين ألفا من الترك نصالحوا الجراح علىمال يؤدونه وعلىالجملة فقد كان الجراح أعظم الولاة أثرا وفتحافى نلك البلاد القاصبه

### ولاية العهد

كَان يزيد يريد تولية ابنه الوليد من بعده فقيل له إنه صفير فولى أخاه هشاماً ومن بعده ابنه الوليد

وفاة يزيد

لخس ليال بقين من شعبان سنة ١٠٥ توفى بربد بن عبدالملك بالبلقاء من أرض دمشق وسنه يومئذ ثمان وثلاثون سنة وقد أقام خليفة أربع سنين وشهراً من ٢٥ رجب سنة ١٠١ إلى ٢٥ شعبان سنة ١٥٠

# المحاضرة الاربعون

هشام — الآحوال الداخلية في عهده — صفته ووفاته — الوليدالثاني بزيد الثالث — مروان الثاني

### 

هو هشام بن عبدالملك بن مروان عاشر الامويين وسابع المروانيين ولد سنة ٩٢ من الهجرة وكان أبوه عبد الملك إذذاك يحارب مصعب بنالزبير وأمه عائشة بنت هشام بن اسماعيل المخزومية

وكان حين مات أخره يزيد مقيما بحمص رهناك جاءه البريد بالعصا والخاتم وسلم عليه بالحلافة فأقبل حتى أتى دمشق وتمت له البيعة فأقام خليفة إلى سادس ربيع الآول سنة ١٢٥ أى تسع عشرة سنة وستة أشهر وأحد عشر يوما وكان هشام معدوداً من خلفاء بنى أمية ولعمرى إن من كان من خلقه الحلم والعفة لجدير من ذلك

الاحوال الداخلية في عهده

فى العراق والشرق ـ كان أمير العراق حين ولى هشام عمر بن هبيرة وكان لهشام فكر حسن فى أهل اليمن فعزل ابن هبيرة وولى بدله خالد بن عبــد الله القسرى وهو قحطانى . فاختار لولاية خراسان أخاه أسد بن عبد الله واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن على السند

فأما أسد بن عبدالله فقد كان هماما مقداما غزا فيأول ولايته الغور وهوجبال هراة فغنم . وفي سنة ١٠٧ نقل من كان بالبروقان من الجند إلى بلخ وأقطع كل من كان له بالبروقان مسكنا بقدر مسكنه ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكنا وتولى بناء مدينة بلخ برمك أبو خالد بن برمك وبينها وبين البروقان فرسخان : وكان من عيوب أسد أنه تعصب لقومه من قحطان على مضر فأفسد الناس ضرب نصر بن سيار ونفراً معه بالسياط منهم عبد الرحمن بن نعيم وسسورة بن الحر والبخترى بن أبي درهم وحلق رءوسهم وسيرهم إلى أخيه خالد وهؤلاء هم قروم مضر فقال فذلك الفرزدق الشاعر وهو تميمي من مضر

أخالد لولا الله لم تعط طاعة ولولا بنو مروان لم يوثقوا نصرا إذاً للقيتم عند شـــد وثاقه بنى الحرب لاكشف اللقاء ولاضجرا

وخطب أسد يوما فقال قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق والنفاق والشغب والفساد اللهم فرق بيني وبينهم وأخرجني إلى مهاجري ووطني

فبلغ فعله ذلك هشاما فسكتب إلى خالد اعزل أخاك فعزله ثم ولى هشام خراسان أشرس بن عبد الله السلمى وأمره أن يكانب خالداً وكان أشرس فاضلاخيرا وكانوا يسمونه الكامل لفضله فلما قدم خراسان فرحوا به : ولاول عهده أرسل إلى أهل سمر قند وما وراء النهر يدعوهم إلى الإسلام على أن توضع عنهم الجزية فسارع الناس هناك إلى الإسلام فكتب صاحب الحراج إلى أشرس إن الحراج قد انكسر فكتب أشرس إلى أمير سمر قند إن في الحراج قوة للسلمين وقد بلغنى أن أهل الصغد وأشباههم لم يسلموا رغبة إنما أسلموا تعوذاً من الجزية فانظر من اختتن وأقام الفرائض وقراً سورة من القرآن فارفع خراجه : كان رسول أشرس إلى الصغد عمدعوة الإسلام أبا الصيداء صالح بن طريف فلما رأى المال يطالبون من أسلم بالجزية منعهم من ذلك فلجوا ولج وكانت النتيجة أن عصى أهل الصغد وأعانهم أبو الصيداء ومن كان معه فاحتال أمير جند أشرس على أبى الصيداء وبقية الرؤساء الذين ساعدوه حتى جيء بهم فحبسهم واستخف بعد ذلك بعظاء العجم والدهاقين فكفراهل الصغد

واستجاشوا الترك فأعانوه . لما علم بذلك أشرس خرج غازيا فى جنوده حتى عبر النهر من عند آمل فأقبل اليه الصغد والترك وكانت بين الفريقين موقعة عظيمة كاد المسلمون ينهزمون فيها لولا أن رجعوا فثبتوا حتى هزموا عدوه : ثم سار أشرس حتى نزل بيكند فقطع العدوعنهم الماء وكادوا بهلكون عطشا لولاأن انتدب شجعانهم المالترك فأزالوهم عن الماء واستق الناس ثم غلبوهم على مواقعهم فأزالوهم عنها وهزموهم فذهب خاقان إلى مدينة كرجة وهى من أعظم بلدان خراسان وبها جمع مرب

فذهب خاقان إلى مدينة لهرجة وهي من اعظم بلدان خراسان وبها جمع من المسلمين ومع خاقان أهل فرغانة وأفشينة ونسف وطوائف من أهل بخارى فأغاق المسلمون الباب وقطعوا القنطرة التي على الحندق واستهاتوا في المدافعة عن حصنهم مع قلة عددهم وساعدهم على الدفاع نساؤهم وصبيانهم ولما رأى ذلك خاقان أرسل إلى من بالمدينة يقول لهم إنه ليس من رأينا أن نرتحل عن مدينة نحاصر هاحتي نفتتحها فترحلوا أنتم عنها فقالوا له ليس من ديننا أن نعطى ما بأيدينا حتى نقتل فاصنعوا ما بدا لكم.

ثم اتفق معهم خاقان أخيراً على أن يرحل عنهم ثم يرحلوا هم عن كرجة إلى سرقند أو الدبوسية فأخذ المسلمون من الترك رهائن أن لايعرضوا لهم وأخد الترك رهائن من المسلمين فخرج أهل كرجة إلى الدبوسية ثم أطلقوا رهائن الترك وأطلق الترك رهائن المسلمين

وفىسنة ١١١ عزل هشام أشرس بن عبد الله عن خراسان واستعمل بدله الجنيد ابن هبد الرحمن المردى فلما جاء خراسان فرق عماله ولم يستعمل إلا مضريا

وفى سنة ١١٢ خرج غازيا يريد طخارستان فوجه جندا عدده ثمانية عشر ألفآ إلى طخارستان وجندا عدده عشرة آلاف إلى وجه آخر فكتب إليه أمير سمرقند أن خاقان ملك الترك قدجاش فحرجت إليهم فلم أطقأن أمنع حائط سمرقند فالغوث الغوث فأمر الجنيد الجند بعبور النهر. فقال له ذوو الرأى بمن معه إن أمير خراسان لا يعبر النهر فى أقل من خمسين ألفا وأنت قد فرقت جندك: قال فكيف بسورة (أمير سمرقند) ومن معه من المسلمين لو لم أكن إلافى بنى مرة أو من طلع معى من الشام لعبرت ثم عبرفنزل كس وتأهب للسير فبلغ الترك خبره فغوروا الآبار فسار الجنيد بالناس حتى صار بينه وبين سمرقند أربعة فراسخ و دخل الشعب فصبحه خاقان

فيجع عظيم وزحف إليه أهل الصغد وفرغانة والشاش وطائفة من الترك وهناظهرت العزائم الثابتة من قواد المسلمين فأبلوا بلاء حسنا مع قلة عددهم وكثرة عدوهم ولما اشتد القتال ورأى الجنيدشدة الامر استشار أصحابه فقال له عبد الله بن حبيب اختراما أن تهلك أنت أو سورة بن الحر: قال هلاك سورة أهون على قال فاكتب إليه فليأتك في أهل سمر قند فإنه إذا بلغ النرك إقباله توجهوا إليه فقاتلوه: فكتب الجنيد إلى سورة يأمره بالقدوم: فرحل سورة عن سمر قند في اثنى عشر ألفا فلما كان بينه وبين الجنود فرسخ واحد لقيه الترك فقاتلهم أشد قتال فانكشفت الترك وثار الغبار فلم يبصروا وكان من وراء الترك لهب فسقطوا فيه وسقط العدو والمسلمون وسقط سورة فانقدت فحذه و تفرق الناس فقنلهم النرك ولم ينج منهم إلا القليل

وكانت هذه الواقعة قد نفست عن الجنيد ومن معه فعزم على المسير إلى سمرقند فأعاد الترك عليه الكرة ولكن الواقعة الأولىقد أضعفت منقوتهم فهزمهم المسلمون ومضى الجنيد فنزل سمرقند وحمل عيال من كان مع سورة إلى مرو وأقام بالصعد أربعة أشهر ثم بالحه أن خاقان قصد بخارى فسار بالجنود من سمرقند محترساً على تعبية فلقيته بالطريق جنود خاقان فهزمها : ولم يزل سدائراً حتى ورد بخارى : والمسلمون بخراسان يعدون يوم الشعب هذا من مفاخرهم لما كان من مقاومتهم لهذا العدو الكثير العدد مع ما ظهر من خطأ الجنيد فى تدبيره

وفى سنة ١١٦ عزل الجنيد عن خراسان وولى بدله عاصم بن عبد الله الهلالى وكان هشام قد غضب على الجنيد لآنه تزوج الفاصلة بنت يزيد بن المهلب فقال لعاصم إن أدركته وبه رمق فأرهق نفسه فجاء عاصم وقد مات الجنيد فأراحه الله من هذا الشر الذى صار عادة فى هذه الدولة ولم يسكتف عاصم بذلك بل أخذ عمال الحنيد وعذبهم وفى عهده خرج عليه الحارث بن سريج لابساً السواد داعيا إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا و تبعه خاق كثير فاستولى على بالنحو الجوزجان ثم قصد مرو وبها عاصم فقا بله عاصم على أبو ابها فهزمه هزيمة منكرة وغرق من جنده بشركثير فى أنهار مرو وفى النهر الاعظم و هرب الحارث

لما رأى عاصم حال خراسان كتب إلى هشام بن عبد الملك يقولله (أما بمد فإنّ الرائدلايكذب أهلهو إنّ خراسان لاتصلح إلاان تضم إلى العراق و تكون موادّها

ومعونتها فى الإحداث والنوائب من قريب لنباعد أمير المؤمنين عنها وتباطؤ غيائه عنها فعزل هشام عاصها عن خراسان وولاها أسد بن فبدالله الفسرى وجعلها من شمن ولاية خالد: ولما بلغ عاصها إقبال أسد صالح الحارث بنسريج هلى أن ينزل الحارث أى كور خراسان شاء وأن يكتبا جميعا إلى هشام يسألانه العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن أبى اجتمعا عليه فختم الكتاب بعض الرؤساء وأبى آخرون وقالوا هذا خلع لامير المؤمنين فلم بتم أمر الصلح وحصلت موقعة أخرى بين الحارث وعاصم انهزم فيها الحارث هو وأصحابه ولما قدم أسد حبس عاصما وحاسبه وطاب منه مئة ألف درهم وأطلق عمال الجنيد

وعمل أسد فى تأمين البلاد و محاربة الخارجين جهده وله وقدة مع خافان ملك الزك مالقرب من مدينة الجوزجان انهزم فيها ألترك و غنم المسلمون كل ما كان فى معسكرهم مرجع إلى بلخ وكانت قاعدة عمله: ثم إنّ خاقان قنل عقب هذه الواقعة فاشتغلت الترك بأنفسها بمدهلاكه وأقبلوا يغير بعضهم على بعض: وأرسل أسدمبشرا إلى هشام بما فتحالة عليهم و بقتل خاقان فسج دهشام شكراً

وفى سنة ١١٩ غزا أسد الحتل وغلب على قلعتهم العظمى وفرق العسكر فى أودية الحتل فلثوا أيديهم من الغنائم والسبى وهرب أهله إلى الصين : وفى سنة ١٢٠ توفى أسد ببلخ وكان من خيرة الولاة بخراسان وأبعدهم همة وأشدهم شكيمة

وفى هذه السنة هزل هشام بن عبدالملك خالداً القسرى عن العراق لوشاية أثرت فى نفسه وولى مكانه يوسف بن عمر الثقنى وكان عاملا على اليمن فسار حتى أتى الكوفة فى جمادى الآخرة سنة ١٢٠ وكان من أوّل عمله أنه قبض على خالدو حبسه وقبض على عماله حسب تلك السنة القبيحة المشؤمة

وكان يوسف بن عمر هذا من ذوى الآخلاق المتناقضة كان طويل الصلاة ملازما المسجد ضابطاً لحشمه وأهله من الناس لين الكلام متواضعا حسن الملكة كثير التضرع والدعاء فكان يصلى الصبح ولا يكلم أحداً حتى يصلى الصنحى ومع هذا كان شديد العقوبة مسرفا فى ضرب الابشار فكان يأخذ الثرب الجديد فيمتر ظفره عليه فإن تعلق به طاقة ضرب صاحبه وربما قطع يده وله فى الحق نوادر كثيرة

ولی خراسان نصر بن سیار ولاه هشام وأمره أن یکاتب یوسف بن حمی

وفى ولاية يوسف خرج بالكرفة زيد بن على بن الحسين وسبب خروجه ظلم يوسف بن عمر وسوء تدبيره وكان زيد قد بايمه كثير من أهل الكوفةسرآفيل ١٥ أَلْفَا وَقِيلَ أُرْبِعُونَ وَقَدْ نَصْحَهُ بِمُضَ بَى عَمْ بَعْدُمُ الْخُرُوجِ لَانَ أَهُلُ الْكُوفَةُ لايعتمد عليهم فلم يصغ : وبلغت الآخبار يوسف بن عمرو وهو بالحيرة فتهيأ لدولما علم بذلك أهل الكوفة جاؤا زيداً وقالوا له . مافولك في أبي بكر وعمر قال رحمهما الله وغفرلها ماسمعت أحدآ منأهل بيتى يقول فيهما إلاخيرآ وإنآأشد ماأقول فبهاذكرهم إناكنا أحق بسلطان ماذكرتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم و من الناس أجمعين فدفعونا عنه ولم يبلغ ذلك عندنابهم كفرآ وقدولو افعدلوا فىالناس وعملوا بالكتاب والسنة قالوافلم يظلمك هؤلا مإذا كان أولئك لم يظلموك فلم تدعو إلى قنالهم : فقال إنّ هؤلاء ليسوا كأولئك هؤلامظالمون لى ولمحر لانفسهم وإنماندهوكم إلى كتأباله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلىالسنن أنتحيا وإلىالبدعأن تطفأفإن أجبتمونا سعدتم وإنأبيتم فلستعليكم بوكيل ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا سبق الإمام يعنون محمداً الباقر وكان قد مات فسماهم زيد الرافضة . وفي الليلة الني كان قبد اتفق معهم على الحروج فيها لم يأته أكثر من مثتى نفس ولم يكن الفتال الذي قاموا به بما يورثهم دولة لفلة عددهم وانتهى الامر بقتل زيد ودفنه أصحابه فدل يوسف على موضع قبره فأخرجه وأمر أن يصلب بالكناسة وسير رأسه إلى هشام فصلب على باب دمشق : وإلى زيد هــذا تنسب الشيعة الزيدية وهم كثيرون ببلاد اليمن

أمانصر بن سيار عامل خراسان فله غزوات إلى ماوراء النهركان له فيها النصر دائمًا : ووضع الجزية عمن أسلم من العجم ، وانتهت مدّة هشام ويوسف بن عمر على خراسان

فى أرمبنية وأذربيجان – كان أوير أرمينية وأذربيجان الجراح بن عبدالله الحكمى وكانله غزوات إلى ماوراء بلنجر وفى سنة ١٠٧ عزله هشام وولى بدله مسلمة بن عبد الملك فأرسل مسلمة نائبا عنه وهو الحارث بن عمر الطائى فافتتح من بلاد الترك رستاقا وقرى كثيرة وأثر فيها أثراً حسنا وفى سنة ١١٠ سار مسلمة إلى الترك من باب اللان فاق ملكهم فى جموعه فاقتتلوا قريبا من شهر وكانت الهزيمة على الترك وفى سنة ١١١ عزل هشام مسلمة ورد الجراح فدخل بلاد الحزر من ناحية

تفليس ففتحمد ينتهم البيضاء وانصرف سالما فجمعت الخزرجموعها واحتشدت وساعدتهم الترك من ناحية اللان فلقيهم الجراح فيمن معه من أهل الشام فاقتتلوا أشـد قتال رآه الناس فصير الفريقان وتكاثرت الحزر والنرك على المسلمين فقتل الجراح ومن معه بمرج أردبيل: وبذلك طمع الحزر في البلاد وأوغلوا فيها حتى قاربوا الموصل وعظم الخطب فلما علم ذلك هشام استعمل على تلك البلاد سعيداً الحرشي وأتبعه مالجنود ولما وصل أرزن لةيته فلول الجراح فأخذهم معه حتى وصل إلى خلاط فافتتحها عنوة ثم سار عنها وفتح القلاع والحصون شيثا بعدشيء إلىأن وصل برذعة فنزلها . كان ابن ملك الترك بأذربيجان يغير على بلادها وهو يحاصر مدينــة ورثان ولما بلغه وصول الحرشى رحمل عنها فوصلهما الحرشي وليس يهما أحد فارتحل حتى أتى أردبيل وهناك بلغه أن الخزر على قرب منه ومعهم خمسة آلاف من المسلمين أسارى وسبايا فسار اليهم ليلا فوافاهم آخر الليل وهم نيام ففرق أصحابه في أربع جهات فكبسهم مع الفجر فما بزغت الشمس حتى جاءوا على آخرهم وأطاق الحرشي من معهم من المسلمين وأخذهم إلى باجروان : ثم تجمعت الخزرمرة أخرى ولقيها الحرشي بجهة برزند واقتتلوا فنالا شديدا انهزم فيه الخزرهزيمة منكرة وعلى الجملة فإن الحرشي أذل الحزر إذلالا شديداً واستنقذ منهم كلما كانوا قداستولواعليه وأرسل الحرشي بأخبار انتصاره إلى هشام نكتب إليه هشام يأمره بالقدوم عليه وولى أرمينية وأذربيجان أخاه مسلمة ثانيا فسار إلى الترك في شتاء شـدید حتی جاز البـلاد فی آثارهم وفتح مدائن وحصونا ودان له من ورا. بلنجر فاجتمعت تلك الامم جميعها الخ: ر وغيرهم عليه فى جمع كثير فلما علممسلمة ذلك أمرأصحابه فأوتدوآ النيران ثم تركواخيا. بهم وأثقالهم وعادهو وعسكره جريدة وقدم الضعفاء وأخر الشجعان وطووا المراحلكل مرحلتين في مرحلة حتى وصل إلى الباب والأبواب في آخر رمق

وفى سنة ١١٤ قدم على هشام مروان بن محمد فشكا إليه مسلمة وأنه لم يفعل شيئاً مع هذا العدق الشديد وطلب إليه أن يوليه أرمينية وأن يمدّه بمائة وعشرون ألف مقاتل ليوقع بالخزر والترك وقعة يؤدبهم بها فاجابه إلى ذلك هشام وعزل مسلمة وولى مروان الجزيرة وأرمينية وأذربيجان وسسير الجنود إليه فدخل مروان بلاد

الحزر وسار فيهاحتى انتهى إلى آخرها وملك الحزر ينفض بجموعه أمامه ذليلا فأقام مروان فى تلك البلاد أياما ودخل بلاد ملك السرير فأوقع بأهله وفتح أقلاعا ردان له الملك ولما رأى أهل تلك البلاد ماعليه مروان من الفقة صالحوه فعاد عنهم وكان مروان يلح على أهل تلك البلاد بإظهار الققة حتى لم يكونوا يحدثون أنفسهم بحربه وخافه النرك خوفا شديداً ودانت له جميع البلاد الني على شاطىء بحر الحزر في الشمال

كانت الحرب لاتنقطع بين المسلمين والروم منجمة الحدّ الشمالي للبلاد الإسلامية ولذلك كانت حماية الثغور عايمتم به الحناماء جدّ الاهتمام ويولون أمرها كبار القوّ ادوكانت الشواتي والصوائف دائمة الحركة وعن اشتهر بقيادة الجيوش في تلك الاصقاع مروان بن محمد (قبل أن يولي أرمينية) ومسلمة بن عبد الملك ومعاوية بن هشام وسعيد بن هشام وسلمان وسلمان وقد افتتحوا في غزواتهم بلدانا كثيرة رومية منها قرنية و خرشنة وقيسارية وكثيراً من الحصون والقلاع

وكانت مراكب البحرلاتزال تغيرعلى الروم من البحر وكان أمير البحر في عهدهشام عبدالرحمن بن معاوية بن حديج ومن أكبرالقواد عبد الله بن عقبة

ويماينبغى ذكره فى حروب الروم قتل عبد الوهاب بن بخت سنة ١١٣ وكان يغزو مع عبدالله البطال أرض الروم فانهزم الناس عن البطال فحمل عبد الوهاب وصاحأنا عبد الوهاب بن بخت أمن الجنة تفرون ثم تقدم فى نحر العدو فمر برجل يقرل واعطشاه فقال تقدم الرى أمامك فخالط القوم فقتل: وفى سنة ١٢٧ قنل عبد الله البطال وكان كثير الغزو إلى بلاد الروم والإغارة على بلادهم وله عندهم ذكر عظيم وكانوا يخافونه خوفا شديداً وسيره عبد الملك بن مروان مع ابنه مسلمة إلى بلاد الروم وأمره على رموس أهل الجزيرة والشام وأمره أن يجعله على مقدمته وطلائعه وقال إنه ثقة شجاع مقدام فجعله مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان بينه وبين الروم

و إنماأشر ناإلى ذكر عبدالوهاب والبطال لانهما بطلارواية كبيرة ألفت في عصر لانعلمه بالتحقيق وعرفت بسيرة ذات الهمة والعامة يلفظونها (الدلهمة) وهي أمّ عبدالوهاب وقد كنا في صغرنا نسمعها من بعض (المحدثين) ونتفكه بقرامتها واليوم لانرى أحداً يقرأ منها شيئا وخيالها يشبه خبال سيرة الظاهر بيبرس فيظهر أنهما ألفا في عصر واحد

#### فى الحجاز

كان والى الحجاز محمد بن هشام المخزوى خال عبد الملك بن مروان وفى سنة ١٠٩ حج هشام بن عبد الملك : وبما يروى عنه فى حجه هذا أنه لقيه سمعيد بن عبد الله ابن الوليد بن عثمان بن عفان فسار إلى جنبه يقول يا أمير المؤمنين إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير المؤمنين وينصر خليفته المظلوم ولم يزالو أيلعنون فى هذه المواطن أما تراب فإنها مواطن صالحة وأمير المؤمنين ينبغى له أن يلعنه فيها : فشق على هشام قوله و قال لاقدمنا لشتم أحدو لا للعنه . قدمنا حجاجا ثم قطع كلامه وأقبل على أبى الزناد راوى هذا الحديث يسأله عن الحج ومناسكه

ولما دخل مكة كلمه إبراهيم بن محمد بن طلحة وهو فى الحجر فقال له أسألك بالله وبحرمة هذا البيت الذى خرجت معظاله ألا رددت على ظلامتى قال أى ظلامة قال دارى قال فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك قال ظلمنى: قال فالوليد وسليمان قال ظلمانى قال فعمر: قال رحمه الله ردها على قال فيزيد بن عبد الملك. قال ظلمنى وقبضها منى من بعد قبضى لها وهى فى دك فقال هشام لو كان فيك ضرب لضربتك قالفق والله ضرب بالسيف والسوط فانصرف هشمام وهو يقول لايزال فى الناس بقايامارأيت مثل هذا

واستمر أمير الحجاز محمد بن هشام وهوالذى يقيم للناسحجهم إلا فى سنة ١١٦ فإن الذى أقام الحج هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولى المهد وفى سنة ١٢٣ حج يزيد بن هشام بن عبد الملك

ولم يحصل في الحجاز حوادث ولاثورات في عهد هشام

أما أمر مصر والمغرب فسنتكام عليه إن شاء الله وحده فى تاريخ مصر هذا بحمل حال الآمة العربية في عهد هشام الذى طال ومنه يعرف ما كانت عليه من القوة وثبات العزيمة أمام من يجاورها من الاعداء إلا أن الذى يؤخذ عليها هو ظهور عصبية الجاهلية بين العرب المقيمين بخراسان فكانت ثلاث فرق ينفس بعضهم على بعض كل خير وهم القحطانية والقيسية والربعية ومن عيوب الامم السكبرى أن تكون شعبا جنسية فإن هذا بمايؤذن بانحلالها وغلبة عدوها عليها وقد يكون الدين أوما يقوم مقامه من الجامعات مزيلا لهذا العيب متى كان سلطانه على الدفوس قويا فإذا ضعف

أثره قليلا و نبض عرق التعصب الذميم فن المؤكد أنه لابقاء الأمة معه وهكذا كان حال الآمة العربية بعد هذا العهد بقليل

#### ولاية المهد

کان ولمی العمد بحسب وصیة یزید بن عبد الملک هوالولیدبن یزید فبداله شام أن یه زله و یولی بدله ابنه مسلمة و احتال لذلک فلم یفاح و إن کان قدا جابه به ضااته و ادالی ما اراد وقد انتهی زمن هشام و الولید مباعد له نازل بالازرق علی مام له بالاردن و فاة هشام

لست خلون ون شهر ربيع الآخر سنة ١٢٥ توفى هشام بن عبد ا.لك وكانت خلافته تسع عشرة سنة وستة أشهر وأحد عشر يوما (ون ٢٥ شعبان سبة ١٠٥ إلى ٦ربيع الأول سنة ١٠٥)

#### صـــــفته

كان هشام مشهوراً بالحلم والعفة: شتم مرة رجلا من الآشراف فقال له الرجل أما تستجي أن تشته في وأنت خليفة الله في الأرض: فاستحيا منه هشام وقال اقتص في قال إذا أنا سفيه مالمك قال فخذ في عوضا من المال قال ماكنت لأفعل: قال فهما لله: قال هي لله ثم لك: فنكث هشام رأسه واستحياوقال والله لاأعو دلمثلها أبداً قال عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس جمعت دواوين بني أمية فلم أرديوانا أصح ولا أصاح للعامة والسلطان من ديوان هشام وصلاح الديوان وصحته من أعظم ما يمتاز به الخلفاء بهضم على بعض: والمراد بالديوان ديوان الخراج أوهو بعبارة جديدة الميزانية التي بها يعرف ما يرد على الدولة وما يصرف: ولعل هذا هو الذي جدل الناس يصمونه بوصمة البخل لآن ذا الديوان الصحيح لا يكون مسرفا حتى يجه الشعراء والكناب ويشيدوا بذكره. ومما يؤخذ عليه مافعله مع الوايد بن يزيد فإنه أساء اليه كثيراً حتى ساء خلقه. ودعا القواد إلى خلع الوليد فأجابه كثير منهم لم ينفذ ما أراده فجالهم عرضة لانتقام الوليد بعد موته

## ۱۱ \_ الوليد الثاني

هو الوليد بن يزيد بن عبد ألملك بن مروان وأمه أم الحجاج بنت محمد بنيوسف

الثقنى كان واليا للمهد بعـد هشام وكان مغاضبا له فىحياته حتى خرج وأقام فىالبرية كاذكر ناه

ولم يزل مقيما فى تلك البرية حتى مات هشام لجاء الكتاب بموته وبيعة الناس له فكان أول ما فعله آن كتب إلى العباس بن عبد الملك بن مروان أن يأتى الرصافة فيحمى ما فيها من أموال هشام وولده وعياله وحشمه إلامسلة بن هشام فإنه كلم أباه فى الرفق بالوليد فقدم العباس الرصافة ففعل ماكتب به الوليد. وقد أثر عن الوليد شعر كثير فى الشمانة بهشام فن ذلك قوله

هلك الآحوال المشـــ ثوم وقد أرسل المطر وملكنا من بعد ذا ك فقـــد أورق الشجر فأشكر الله أنه زائد كل من شكر وقوله

لبت هشاما كان حيا فيرى محابه الأوفر قد أنرعا لبت هشاما عاش حتى يرى مكياله الأوفس قد طبعا كاناه بالصاع الذى كاناه بالصاع الذى كاناه بالضاع الذى الله أحله الفرقان لى أجمعا وما ألفنا ذاك عن بدعة أحله الفرقان لى أجمعا

كان بما يهم الوليد أن ينتقم من كل من أعان هشاما عليه وهم كثير من سادة الآمة وأفراد البيت الآموى

كان بمن أجاب هشاما إلى خلع الوليد محمد وإبراهيم ابناهشام بن اسماعيل المخزوميان فوجه الوليد إلى المدينة يوسف بن محمد الثقنى والياً عليها ودفع إليه محمداً وإبراهيم موثقين فى عباءتين فقدم بهما المدينة فأقامهما للناس ثم حملا إلى الشام فأحضر اعند الوليد فأمر بجلدهما فقال محمداً سألك بالقرابة . قال أى قرابة بيننا قال فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب بسوط إلا فى حدّ : قال فنى حدّ أضربك وقود أنت أول من فعل بالعرجى وهو ابن عمى وابن أمير المؤمنين عثمان (وكان محمد قد أخذه وقيده وأقامه للناس وجلده وسجه إلى أن مات بعد تسع سنين لهجاء العرجى إياه) ثم أمر به الوليد فجلد هو وأخره إبراهيم ثم أوثقهما حديداً وأمر أن يبعث بهما إلى يوسف بن عمر وهو على العراق فلما قدم بهما عليه عذبهما حتى مانا

وأخذ سليمان بن هشام بن عبدالملك فضربه مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغربه

إلى عمان من أرض الشام وحبس يزيد بن هشام وفرق بين روح بن الوليد وبين أمرأته وحبس عدّة من ولد الوليد وهؤلاء الثلاثة من أفراد البيت الممالك

وكان خالدبن عبد القسرى سيداً منسادات اليمن فطلب إليه الوليد أن يبايع لابنيه الحكم وعثمان بولاية العهد من بعده فأبى فغضب هليه الوليد وكان ذلك سبباً فى أن أرسله إلى يوسف بن عمر الثقنى والى العراق فنزع ثيابه وألبسه عباءة وحمله ف محمل بغير وطاء وعذبه هذا با شديداً وهو لا يكلمه كلمة ثم حمله إلى الكوفة فعذبه عذا با شديداً حتى مات فأفسد ذلك على الوليد قلوب اليمانية وفسدت عليه قضاعة وهم اكثر جند الشام

وصار بنوأمية يشيعون عنالوليد بينالناس القبائح ورموه بالكفر وكان أكثرهم فيه يزيد بن عبدالملك وكان الناس إلى قوله أميل لآنه كان يظهر النسك

بذلك كله نفرت من الوليد قلوب الخاصة والعامة وما سبب ذلك كله إلا شهوة الانتقام التي لا يستقيم بها ملك ولا يكون معها صلاح وإذا كان الانتقام يقبح بالناس فهو من الملوك أقبح وبذهاب ملكهم أسرع: أنت اليمانية يزيد بن الوليد فأرادوه على البيعة فاستشار في ذلك أخاه العباس بن الوليد فنهاه عن ذلك ولكنه ولم ينته وبايعه الناس سراً وبعث دعاته فدعوا اليه الناس وبلغ الخبر مروان بن محمد بن مروان وهو بأرمينية فكتب إلى سعيد بن عبدالملك يأمره أن ينهى الناس ويكفهم ويحذرهم الفتة ويخزفهم خروج الآمر عنهم فأعظم سعيد ذلك وبعث بكتاب مروان بن محد إلى العباس بن الوليد فاستدعى العباس بنيد وتهدده فكتمه يزيد الخبر فصدقه ولما المجتمع ليزيد أمره أقبل إلى دمشق وقد بايع له أكثر أهلها سراً وكان واليها عبدالملك أبن محمد بن الحجاج فاستولى يزيد على دمشق وجهز جيشا لمقاتلة الوليد عليه عبدالعزيز أحس الوليد بالغلبة دخل قصره وأغلق عليه بابه وجلس وأخذ مصحفا فنشره يقرأ أحس الوليد بالغلبة دخل قصره وأغلق عليه بابه وجلس وأخذ مصحفا فنشره يقرأ فيه وقال يوم كيوم عثمان فصعدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه فيه وقال يوم كيوم عثمان فصعدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه فيه وقال يوم كيوم عثمان فصعدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه فيه وقال يوم كيوم عثمان فصعدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه فيه وقال يوم كيوم عثمان فصعدوا على الحائط ودخلوا عليه فقتلوه وحزوا رأسه

وكانقتله لليلتين بقيتامنجمادى الآخرة سنة ١٢٦ وكانت مدة خلافته سنةو ثلاثة أشهر : وبقتله افتتح باب الشؤم على بنى أمية

(7-18-r)

### ١٢ \_ يزيد الثالث

هو یزیدبن الولیدبن عبدالملكبن مروان وأمه أمّ ولد اسمها شاه آفرید بنت فیرون
 ابن یزدجرد بن شهریار بن کسری وفی ذلك یقول

أنا ابن كسرى وأبى مروان وقيصر جدّى وجدّى خاقان

بوبع بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ١٣٦ وكان يسمى يزيدالناقص قيل لآنه نقص من أعطيات الناس مازاده الوليد بن زيد وردّها إلى ما كانت عليه زمن هشام : وكانت ولاية يزيد فاتحة اضطراب في البيت الاموى و مبدأ انحلاله و ذهاب سعادته

وأول ماكان من الاضطراب بالشام قيام أهل حص ليأخذوا بثأر الوليد عن قتله وأمرواعليهم معاوية بن يزيد بن حصين وتابعهم علىماأرادوا من ذلك مروان ابن عبدالله بن عبدالملك وكان عاملا للوليد على حمص وهو من سادة بني مروان نبلاً وكرما وعقلا وجمالا : فلما بلغ زيد خبرهم أرسل إليهم رسلا فيهم يعقوب ابن هانيء وكتب إليهم أنه ليس يدءو إلى نفسه وإنما يدءو إلى الشورى فـ لم يرض بذلك أهل حمص وطردوا رسل يزيد وحينتذ جهز لهم جيشا عليه سلمان بن هشام فسار ذلك الجيش حتى نزل حوارين. كان أهمل حمص يريدون الذهاب إلى. دمشق وأشار عليهم مروان بنعبدالله أن يبدؤا بقتال هذا الجيش فانهموه فقتلوه هو وابنه وولوا أمامحمد السفيانى وتركوا جيش سلمان ذات اليسار وساروا إلى دمشق فسار سلمان بجداً في أثرهم فلحقهم بالسلمانية وكان يزيد قد أرسل جنداً آخر يقدمه عبدالعزيز بنالحجاج فاجتمع الجندان هلىأهلحص فهزموهم وقتلوا منهم عددأعظما ولمسارأوا ذلكدانوا ايزيد وبايعوه وكمافعل أهلحص فعلأهلفلسطين فإنهم طردوا عاملهم وولوا أمرهم يزيد بنسامان بنعدالملك وكذلك فعل أهل الاردن وولوا أمرهم محمد بنعبدالملك واجتمعوا مع أهل فلسطين علىقتال يزيد بن وبدالملك فسير إليهم يزيدسلمان بنهشام فيأهل دمشق وأهل حص الذين كانوا مع السفياني وكانت عدّتهم. أربعة وثمانين ألفا ولم تتم لامل فلسطين والاردن لانهسم اختلفوا فتفزق أمرهم وانتهوا بالبيعة ليزيد

وكما كان هذا الحذلاف والشقاق بالشام كان الآمر على أشد من ذلك بالعراق والمشرق فإن يزيد ولى العراق منصور بن جهور وعزل عنه يوسف بن عمر فذهب منصور إلى الكوفة وأخذ البيعة بها ليزيد ثم أرسل العمال إلى خراسان فامتنع نصر المنسيار من تسايم عمله إلى عمال منصور وضبط البلادو أعطى الناس بعض أعطياتهم فطالبوه ببقية العطاء فأبى ذلك عليهم: قام في وجهه رجل من كبار الين هوجديع بن على الآزدى المدنى وياقب بالكرمانى لآنه ولدبكرمان وقام معه اليمانية يريدون إفساد على العرف فقامت النزارية مع نصر عصدية لهو بذلك نبض عرق العصبية الجاهلية بين الحيين العظيمين من العرب وهما اليمانية و النزرابية فاستحضر نصر الكرمانى وحبسه فاحتالت الآزد حتى أخرجوه من عبسه وجمع الناس لحرب فصر وكادت الحرب تقع فينهما لولا أن سعى الناس بالصلح بينهما ولكنه صلح على فساد لآن كلا منهما كان يخاف الآخر وبهذا صارت بلاد خراسان مرعى هنيثا لدعاة بنى العباس: ولم يكن عندولاة الآمر من بنى أهية بالشام ما يمكنهم من سد هذه النامة النى أثار وها على أنفسهم عندولاة الآمر من بنى أهية بالشام ما يمكنهم من سد هذه النامة النى أثار وها على أنفسهم عندولاة الآمر من بنى أهية بالشام ما يمكنهم من سد هذه النامة النى أثار وها على أنفسهم بهذا الانشقاق المؤذن بالانحلال

لم تطل مدة يزيد فى الخلافة فإنه توفى لعشر بقين من ذى الحجة سنة ١٢٦ بعد خمسة أشهر و اثنين وعشرين يوما من استخلافه . وكان قد عهد بالولاية من بعده لاخيه إبراهيم بن الوليد ثم لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك : فلسا توفى يزيد قام بالامر من بعده أخوه إبراهيم غير أنه لم يتم له الامر فكان تارة يسلم عليه بالخلافة و تارة بالإمارة و تارة لا يسلم عليه بواحدة منهما

وسبب ذلك أنّ مروان بن محمد بن مروان والى الجزيرة وأرمينية لم يرض ولاية إيراهيم فسار إلى الشام فى جنود الجزيرة فاستولى على قنسرين وحص ولما وصل عين الحر قابلته جنود أرسلت لحربه من قبل إبراهيم بن الوليد فانتصر عليهم مروان وهزمهم هزيمة منكرة ثم أخذ عليهم مروان البيعة له ثمسار حتى أتى دمشق فاستولى فاستولى عليها وبايعه أهلها وهرب إبراهيم بن الوليد فأمّنه مروان ولعدم تمام الآمرة لإبراهيم لم يعدّه المؤرّخون من الحلفاء

### - مروان الثاني

هو مروان بن محمد بن مروان بن الحسكم وأمه أم ولد كردية كانت لابراهيم بن الاشترفأخذها محمد بن مروان يوم قتل إبراهيم فولدت له مروان سنة ٧٠ من الهجرة وكان واليا على الجزيرة وأرمينيا كما كان أبوه قبل ذلك وكان الناس يلقبونه بالجمدى لآنه تعلم من الجمدين درهم مذهبه في القول بخلق القرآن و القدر وغير ذلك . و بويع الحلافة في دمشق بعد أنتصاره على أهلها سنة ١٢٧

كانت مدة مروان كلها مملومة بالفتن والاضطرابات منذ بويع إلى أن قتل وأول ما كان من ذلك خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بالكوفة داعيا إلى نفسه وكان معه من الشيعة عدد عظيم جدا وكان والى العراق عبدالله بن عمر بن عبد العزيز فجد فحر به وكانت العامة تميل اليه لمحبتهم لا بيه فساعد

ذلك على أن غلب عبد الله بن معاوية ونفاه عن العراق

ثم كان بالشام ماهو أفظع من ذلك وهو الخلاف المتوالى على مروان من أهل الامصار الكبرى فانتقض عليه أهل حمص وكان له معهم واقعة هائلة انتصر فيها عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. ثم خالف عليه أهل الغوظة فحاربهم وانتصرعليهم ثم خالف عليه أهل الغوظة فحاربهم وانتصرعليهم ثم خالف عليه أهل فلسطين فكانت له معهم وقائع انتصر فيها هليمم: ثم ثار عليه سليان بن هشام بنعدالملك فإنه قد حسن له بعض دعاة الشر والفتنة خلع مروان وقالوا له أنت أوضاً عند الناس من مروان وأولى بالخلافة. فأجابهم إلى ذلك وسار مؤخوته ومواليه معهم فعسكر بقسرين وكاتب أهل الشام فأتوه من كل وجه وبلغ علير مروان وكان بقرقيسياء فأقل اليه بالجنود ولاقاه بقرية خساف من أرض قفسرين وكانت النتيجة أن انهزم سليان وجنده وأسر مروان منهم عددا عظيا فقتلهم ويقال إنه أحصيت القتلى من جند سليان يومئذ فبلغت ثلاثين ألفا ومضى سليان قهزيمته حتى وصل حمص فاجتمعت عليه الفلول فقصده مروان وفى الطريق قابلنه جنود سليان فانهزموا ولما علم سليان بهزيمتهم ترك حمص وسار إلى تدمر فأقام جنود سليان فانهزموا ولما علم سليان بهزيمتهم ترك حمص وسار إلى تدمر فأقام عليا أما مروان فأتى حص واستولى عليها . فأنتم ترون أن القوة التى كان يرتكن عليها ملك بنى أمية وهى جنود الشام قد انشقت انشقاقا محزنا تبعا لانشقاق البيت

المسالك وهذا أعظم مايساءد العدو الذى يعرف كيف ينتهز الفرص

لم تقف الاضطرابات عند هذا الحدّ بلوجدت بقايا الحنوارج الفرصة لإظهارمافي أنفسهم فخرج الصحاك بن قيس الشيباني وأتى السكوفة واستولى عليها من يد أميرها عبـد الله بن عمر بن عبـد العزيز فهرب عبـد الله إلى واسط فنبعوه ولمـا اشتدت الحرب سلم عبد الله الامر إلى الضحاك وبايعه وصار من عداد الحرورية ذلك للضحاك عاد إلى الموصل فافتتحها واستولى على كورها وكان مروان إذذاك عاصرًا لحمص فلما بلغه الخبر كتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة يأمره أن يسير إلى نصيبين فيمن معه ليمنع الضحاك عن توسط الجزيرة فسار إليها في سبعة T لاف فسار إليه الضحاك وحصره في نصيبين وكان مع الضحاك نحو من مائة ألف ولما انتهى مروان من أمر حص سار لمقابلة الضحاك فالتقيه في نواحي كفر توثما فحصلت بين الفريقين موقعة عظيمة قتل فيها الضحاك فولى الخوارج عليهم سعيد بن سهدل الحبيري أحدقواد الصحاك وأعادوا الكرة علىجمد مروان فانهزم القلبوفيه مروان ووصل الخيبري إلى خيمته وثبتت الميمنة والميسرة ولما رأى أهل العسكر قلة من مع الخيبرى ثار إليه العبيدبعمد الخيم فقنلوه هوومن معهوبلغ الحبر مروان وقد جاز المعسكر بخمسة أميال منهزما فالصرف إلى عسكره ورد خيوله إلى مواقعها و مات ليلته في عسكره

ولما علم الحوارج بقتل الحيبرى ولوا بدله شيبان بن عبد العزيز اليشكرى فأقام يقاتل مروان ولكنه لما رأى أنّ الناس يتفرّقون عنه انصرف بمن معه إلى الموصل فتبعهم مروان وأقام يقاتلهم ستة أشهر

في أثناء ذلك سير مروان يزيدبن عمربن هبيرة إلى العراق بالجنود فأجلى الخوارج عن أمصاره وضبطها ولما تمله ذلك سير جنداً لمساعدة مروان فلماعلم شيبان بذلك كره أن يكون بين عدوين فرحل عن الموصل فسير مروان في أثره جنداً وأمرالقائد أن يقيم حيث يقيم شيبان وأن لايبدأه بقتال فإن قاتله شيبان قاتله فلم يزل يتبعه حتى لاقاه بجيرفت وهزمه هزيمة منكرة فضى شيبان إلى سجستان فهلك بها وذلك سنة ١٣٠ ومن الذين خرجوا على مروان وشسفلوه المختار بن عوف الازدى الشهير بأبي

حمزة وكان يوافى الموسم كل سنة يدعوالناس إلى خلاف مروان بن محمد ولم يزل على ذلك حتى وافى عبدالله بن يحيى قلاما حسنا أراك تدعو إلى حق فانطلق معى فإنى رجل مطاع فى قومى فحرج حتى ورد حضرموت فبايعه أبو حزة على الخلافة ودعا إلى خلاف مروان وآل مروان

وبينما الناس بعرفة سنة ١٢٩ إذا طلعت عليهم أعلام وعمائم سود على رؤس الرماح وهم سبعائة ففزع الناس حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فأخبروهم بخلافهم هروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وهو يومئذ على مكة والمدينة وطلب منهسم الهدنة فقالوا نحن بحجنا أضن وعليه أشح فصالحهم على أنهم جميعا آمنون بعضهم من بعض حتى ينفر الناس النفر الآخير

فوقفوا بعرفة على حدة ولما كان النفر الاؤل نفر عبد الواحد فيمه وخلى مكة هدخلها أبوحمزة بغير فتال ثم مضي عبد الواحد حتى دخل المدينة فضرب على أهلها البعث وزادهم في العطاء عشرة واستعمل عليهم عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فمضوا حتى إذا كإنوا بقديد لقيتهم جنود أبى حمزة فأوقعت بهسم وقتلت منهم مقتلة عظيمة وذلك لسم بقين من صفر سنة ١٣٠ ثم سارأ بوحمزة حتى دخل المدينة من غير أن يلتى فيها حربا وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه تعلمون ياأهل المدينة أنا للم نخرج من ديارنا وأموالنا أشراً ولا بطراً ولاهبثا ولالدولة ملك نريد أننخوض فيه ولا لثأر قديم نيل ما ولكنا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت وعنف القائل بالحق وقنل القائم بالقسط ضافت علينا الارض بما رحبت وسمعناداعيا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم "قرآن فأجبنا داعي الله (ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجزفي الارض ) أقبلنا من قبائل شتى النفر منا على بعيرواحد عليه زادهم وأنفسهم يتعاورون لحافا واحدأ قليلون مستصعفون فىالارض فارانا وأيدنا بنصره فأصبحنا واللهجميعا بنعمته إخوانا ثم لقينا رجالكم بقديد فدءوناهم إلىطاعة الرحمنوحكم القرآنودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان فشتان لعمر الله ما بين الرشد والغي ثم أقبلوا ليهرعون يزفون قد ضربالشيطان فيهم بجرانه وغلت بدمائهم مراجله وصدق هليهم ظنه وأقبل أنصاراته عز وجلعصائب وكتائب بكل مهند ذىرونق فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب يرتابمنه المبطلون وأنتم ياأهلالمدينةإن تنصروا مروان وآل مروان يسحتكم الله عز وجل بمذاب من عنده أو بأيدينا ويشف صدور قوم مؤمنين ياأهل المدينة أولكم خير أول وأخركم شرآخر ياأهلالمدينة الناسمنا ونحن منهم إلا مشركا أو عابد وثن أو مشرك أهل الكتاب أو إماما جائرا ياأهل المدينة من زعم أن الله عز وجل كلف نفسا فرق طاقتها أو سألها ما لم يؤتها فهولله عزوجل عدر ولنا حرب ياأهل المدينة أخبرونى ثمانية أسهم فرضها الله عز وجل ف كتابه على القوى والضعيف فجاء تاسع ليس له منهـا ولاية ولا سهم واحد فأخذها لنفسه مكابراً محاربا لربه ياأهل المدينـة بلغني أنكم تنتقصون أصحابي قلتم شـباب أحداث وأعراب جفاة ويلكم أهل المدينة وهلكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسملم إلا شبابا أحداثا شباب والله مكنهلون فىشبابهم غضية عنالشر أعينهم ثقيلة عرب الباطلأقدامهم قد باعوا الله عز وجل أنفسأ تموت بأنفس لاتموت قدخالطوا كلالهم بكلالهم وقيام ليلهم بصيام نهارهم منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن كلما مروا بآية شوق شُهقوا شوقا إلى الجنة فلما نظروا إلى السيوف قد انتضبت والرماح قدشرعت وإلى السهام قد فوقت وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت واستخفوا وعيد الكتيبة لوهيد الله عز وجل ولم يستخاوا لوعيـد الـكتيبة فطوبى لهم وحسن مآب فكم من عين في منقار طائر طالما فاضت في جوف الليل من خوف الله عز وجل وكم من يد زالت عن مفصاما طالما اعتمد بها صاحبها أقول قولى هذا وأستغفر الله من تقصيرنا ( وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب )

ثم إن أبا حمزة ودّع أهل المدينة وسار نحو الشام وكان مروان قد انتخب من عسكره أربعة آلاف فارس واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى وأمره أن يجد فى السير ويقاتل الخوارج فإذا ظهر بهم سار حتى يبلغ اليمزويقاتل عبد الله بن يحيى فسار ابرز عطية حتى لتى أبا حمزة بوادى القرى فقاتله حتى قتله وهزم أصحابه ثم سار إلى المدينة فأقام بها شهراً وبعد ذلك سار إلى المين وبلغ عبدالله بن يحيى مسيره إليه وهو بصنعاء فأقبل إليه بمن معه ولما النقياقتل عبدالله وحمل رأسه إلى الشام

كل هذه المشاغل والعتن التي كانت بالشام والحجاز شغلت مروان عن خراسان وماكان يجرى فيهافكان ذلك أعظم مساعد لشيعة بنى العباس ورثيسهم المقدام أبي مسلم

الخراسانى على أخذ خراسان ومبايعة أهلها على الرضامن بنى العباس ثم مدوا سلطانهم إلى العراق فاستولوا عليه من عمال بنى أمية (وسنفصل حديثهم وماكان منهم حينها نشتغل بتاريخ الدولة العباسية)

وفى شهر ربيع الآول سنة ١٣٢ بويع بالكوفة لآبى العباس السفاح أول الدولة العباسية وبعد أن تم له الآمر بالعراق فكر فى إرسال الجند لمروان حتى يقضى عليه القضاء الآخير فاختار عمه عبدالله بنعلى قائداً لذلك الجندفسار حتى التق بمروان وجنده على نهر الزاب لليلتين خلتا من جمادى الآخرة سنة ١٣٧ وهناك كانت الموقمة العظمى بين الجندين وانتهت بهزيمة مروان بن محمد بعد أن قتل بمن معه مقتلة عظيمة وكانت الموزيمة لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة وصار مروان ينتقل من بلد إلى آخر وعبدالله بن على يتبعه ولما جاز مروان أرض الشام قاصداً مصر أرسل عبدالله فى أثره أخاه صالح بن على فلم يزل وراءه حتى عثر به نازلا فى كنيسة بقرية بوصير وبعد قتال خفيف قتل مروان لليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة ٢٣١ و بقتله انتهت أيام الدولة الآموية وابتدا عصر الحلافة العباسية (قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء و تنزع الملك على كل شيء قدير)

### الخاتمة

فى مدنية الاسلام فى عهد الدولة الاموية وأسباب سقوطها

الخلافة الإسلامية

لبست الخلافة في عهدالدولة الأموية مظهر الملك وأبهته واستشعرت سطوة الحكم وعظمته فبعد أن كان الحلفاء الراشدون للناس كافة لا يمنعهم دون الحليفة حجاب ولا يصده عنه باب وجد في العهد الأموى الحجاب والمقاصير في المساجد الجامعة وبعدأن كان يقول عمر بن الحنطاب على منبر رسول الله صلى الله على من رأى منكم في اعوجاجا فليقرمه قال عبد الملك بن مروان في خطبته بعد قتل ابن الزبير ولا يأمر في أحد بتقوى الله بعد مقاى هذا إلا ضربت عنقه وبعدأن كان الحليفة يختلط بالناس كأحده في الأسواق والمجامع يأمر وينهى ويربى ويؤدب رأينا الوليد بن عبد الملك تصرف له الناس من المسجد النبوى حينها أراد مشاهدته وأثر الصناعة فيه وكادوا يصرفون سعيد بن المسيب شيخ الفقهاء بالمدينة لولاجلال سنه واحترام الأمير عمر ابن عبد الموزيز له وبعد أن لم يكن للخليفة شارة يمتاز بها صرنا نروى الروايات عن قضيب الحلافة وخاتمها و ننشد الموليد بن يزيد بن عبد الملك حينها جاءه نعى عمه هشام ابن عبد الملك

وبعد أن كان الحلفاء بعيدين عن عظاهر الترف يجتزئ أحدهم بأقل ما يجتزئ به الصنعفاء من رهيتهم ويتمنى بعد ذلك أن يخرج من الدنيا كفافا لاعليه ولاله صرنا نرى بنى مروان قد انغمسوا فى الترف فاختيرت لهم الآلوان و تبسطوا بما لذ وطاب فسمعوا الآغانى من القيان كايروى عن يزيد بن عبد الملك و ابنه الوليد بن يزيد: وبعد أن كانت الحلفاء تختار من بيوت متعددة رأينا الحلافة فى هذه الدولة قد انحصرت فييت واحد يختار كل خليفة منهم ولى عهده من أهل بيته أما ابنه أو أخاه أو ابن عمه شأن

الملك الدقيم و بعد أن كانت الآمة تساس بوازع الدين وأثره فى النفس رأبنا ها تساس بقوة البطش وحدالسيف حتى كان عبدا لملك يقول للناس قطلبون مناأن نسير فيكم بسيرة الشيخين أبى بكر وعمر ولا تسيرون أنتم بسيرة الناس فى عهد أبى بكر وعمر فكأنه يعتذر لهم عن قسوته فى معاملتهم بأنهم هم الذين حلوه على ذلك بما ظهر فيهم من بدع الاخلاق وكما تمثل يزيد بن معاوية حينها جاءه الخبر بخلع أهل المدينة له

هم بدلوا الحسكم الذى فى سجيتى فبدلت قوسى غلطة بليان وإذاكنا على رأى من يقول إنّ الآمّة هى التى تخلق ملوكها (وهو قول حق) ظهر لنا صدق عبد الملك ويزيد فيما قالاه

وعلى الجملة فإنّ مظاهر الملك قد ظهرت على هذه الدولة من أول وجودها كما أنالترف قد لحقها فى آخرأمرها وهو نتيجة طبيعية لانحصار الحلافة فى بيتواحد الانتخاب والبيعة

جرى خلفاء بنى أمية على اختيار أولياء العهد فى حياتهم فكلهم كان مختارا من سلفه ماعدا رأس هذه الدولة معاوية بن أبى سفيان ومروان بن الحسكم ويزيد بن الوليد ابن عبد الملك ومروان بن محمد فإن أربعتهم قد أخذوها بالقوة فماوية اختاره أهل الشام فغالب بهم حتى استقر له الآمرواج تمعت عليه الكلمة : ومروان اختاره بعض أهل الشام عقب موت معاوية الثانى فغالب بهم حتى فاز بعض الفوز وتم الآمر لبنى أمية على يد ابنه عبد الملك . ويزيد الثالث خرج على ابن عمه الوليد بن يزيد الثانى حتى قتله وحل محله . ومروان بن محمد دعا إلى نفسه عقب موت يزيد الثالث فبايعه قوم وكرهه آخرون ولم يزل فى أخذ ورد حتى دالت دولنهم على يده

أما من عدا هؤلاء الآربعة وهم تسعة الحلفاء فقد كانوا مختارين من قبل أسلافهم فيزيد الآول اختاره أبوه معاوية . ومعاوية الثانى اختاره يزبد: وعبد الملك اختاره أبوه مروان : والوليد وسليمان اختارهما أبوهما عبد الملك وعمر ويزيد اختارهما أبوهما عبد الملك وعمر ويزيد اختارهما سليمان : الآول ابن عمه ، والثانى أخوه . وهشام والوليدالثانى اختارهما يزيد : الآول أخوه . والثانى ابنه

ولم يحسل فى عهد بنى أمية أن اختار أحدهم واحدا لولاية عهده بل كانوا دائمــا يختارون من يلى عهدهم ومن بعده وهذه من أغلاطهم التى جربوا سوء نتائجها ولم يرعووا عنها فكانت سببا مهما من أسباب القضاء على دولتهم كما سيأنى توضيحه

وكانوا يأخذون البيعة في حياتهم لولاة عهودهم فأذا مات الخليفة جددت البيعة مرة ثانية تأكيدا للعهد والميثاق. وأول من كان يبابع أمراء البيت الاموى مم يليهم القواد ثم أمراء الامصار وهؤلاء يأخذون البيعة على منتحت إمرتهم وكانت البيعة على السمع والطاعة والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد شذوا أحيانا عن نص هذه البيعة إذا كانت هقب ثورة فقد أخذ مسلم بن عقبة المرى البيعة على أهل المدينة بعد وقعة الحرة على أنهم خول ليزيد يحكم فى أنفسهم وأمو الهم وأبنائهم وكان الحجاج بعد هزيمة بن الاشعث لايبايع إلامن أقر على نفسه بالكفر بخروجه إدارة البلاد

كانت البلاد إسلامية تدار بمعرفة أمراء يختارهم الحلفاء وهم نواب عنهم وكانت مقسمة إلى إمارات كبرى وهي

- (١) الحجاز : وينتظم المدينة ومكة والطائف ويقيم الأمير بالمدينة وكان يضاف إلى ذلك أحيانا بلاد اليمن وأحيانا تكون مستقلة بأمير
- (٢) العراق: وينتظم الكوفة والبصرة وخراسان والآمير يقيم فى الكوفة بعض السنة وفى البصرة بعضما وكانت خراسات تستقل أحيانا بأمير يخاطب الخليفة رأسا: وقد يضاف أحيانا إلى إمارة العراق بلاد اليمامة
  - (٣) الجزيرة وأرمينية وتنتظم بلاد الموصل وأذربيجان وولايات أرمينية
- (٤) أجناد الشام وكانت خمسة وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمس وقنسرين وكانت قنسرين وكورها مضمومة إلى حمص حتى كان يزيدبن معاوية فجعل قنسرين وأنطاكية ومنبجا جندابرأسه وإنماسمي كل سنهاجنداً لانه يجمع كورا والتجند التجمع وقيل سميت كل ناحية بجند كانوا يقبضون أعطياتهم فيسه والاقرب أن هذا هو أصل التسمية
- (٥) مصر وإفريقية وتنتظم بلاد مصر وشمال أفربقيا وكانت أفريقية فى بعض الاحيان تستقل بوال عن مصر
  - (٦) بلاد الاندلس بعد فنحها تارة كانت تضم إلى إفريقية

وكل أميركان يختار من رجاله أمراء على الكور التي هي في حدود إمارته كانت الاعمال التي ترجع إلى الخلفاء وهي:

- (١) إقامة الصلاة
- (٢) قيادة الجيش
- (٣) جبابة الخراج . والصدقات ووصع ذلك مواضعه
- (ع) القضاء بين الناس فى منازعاتهم : وقد كان الآمير يقوم مقامه الخليفة أحيانا فى جميع ذلك ويقيم للمسلمين صلاتهم بنفسه ويقود الجند أو يختار من رجاله قائداً للجيش ويعدين جابيا للخراج فيصرف منه حاجات الإمارة وأعطيات الجنود ويرسل بما يبقى إلى الخليفة ويعين من شاء للقضاء بين الناس ونارة كانوا يقصرون الولاة على الصلاة والحرب والقضاء ويعين الخليفة عاملا للخراج يرجع إليه رأسا .

والأمراء الذين كانت إليهم النيابة العامة كانوا متمتعين بما يسمى في العرف الحاضر بالاستقلال الإدارى فكانوا يتصرفون في كل شيء ويعلمون الحليفة بما عندهم من الأمور العظيمة وأظهر ما كان هذا الاستقلال في بلاد العراق في عهد زياد بن أبي سفيان وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسف وعمر بن هبيرة وخالد بن هبد الله القسرى إلا أن الحجاج كان أكثرهم استقلالا للثقة التي حازها هند عبد الله الوليد

كانت المشاكل تحل والمنازعات تقضى فى حواضر الإمارات إلا أنه لا مانع يمنع ذا ظلامة من أن يرفع أمره إلى الحلبفة وقد ترفع عنه ظلامته وقد ضيق على الآمراء عمر بن عبد العزيز بعض التضييق لآن ثقته كانت بهم قليلة وقد حتم عليهم أن لا ينفذوا حدا من الحدود من قتل أوقطع إلا إذا عرض عليه وأمر بتنفيده: أما فى عهد غيره فكان الآمراء يفعلون ما فوق ذلك من غير أن يعلم الخليفة بما يفعلون فكان أحدهم يأمر بقتمل الرجل على أيسر الذنوب ويضربه الضرب يفعلون من غير أن يكون هناك اعتراض عليه لا من الخليفة ولا من الناس

والذى دعا إلى تمتع الامراء بهذا الاستقلال هو صعوبة المواصلات بين حاضرة الخلافة دمشق و بين حواضر الولايات فلو ألزم الامير أن يستشير فى كل مايقع في

دائرة ولايته لطال هليهم الزمن وبقيت المشاكل من غير حل زمنا طويلا وهـذا مسبب للاضطراب الكثير

ومن أعظم ما يؤخذ على بنى أمية فى النصف الثانى من أيام خلافتهم إذلال الآمراء ومصادرتهم فى أموالهم وأحيانا الإتيان على أنفسهم بعد أن يعزلوا وقد ابتدأ هذا فى عهد سليمان بن عبد الملك فإنه أذل عمال الحجاج ومن كانوا يلوذون به بعد أن مهدوا لهم السبل ووطئوا لهم المنابر واستمر الآس علىذلك من بعد عمر بن عبدالعزيز إلى أن انتهى أمرهم وقد كان هذا سببا هن أسباب فناء البيت الآموى ومن أغرب ماحصل لهم أن يوسف بن عمر التنفى الذى ولى العراق بعد خالد ابن عبدالله القسرى اشترى من الوليد بن يزيد خالدا وعماله بخمسين ألف ألف فدفعه اليه فنزع ثيا به وألبسه عباءة وحمله فى محمل بغير وطاء وهذبه عذا با شديدا وهو لايكلمه كلة ثم حمله إلى الكوفة فعذ به ووضع المضرسة على صدره فقتله فى الليل ودفنه من وقته بالحيرة فى عباءته الئى كان فيها وذلك بعد أن ولى خالد العراق خمس هشرة سنة وهو بعد هذا عباء من سادات الهين وعظيم عظائهم

#### قيادة الجنود

تمتاز هذه الدولة بأن عصرها كله كان زمن فتح ففيه اتسعت حدود المملكة الإسلامية من الجهة الشرقية فى السند والصغد وبلاد الترك ومرس الجهة الشمالية ,فى أذربيجان وأرمينية وبلاد الروم ومن الجهة الغربية فىأفريقية والاندلس

وكان عصرها مع هذا زمن حروب داخلية عظام . حياً مع الخوارج وحيناً مع الحلاب الحلافة من بنى على ولم يخل عصر خليفة أموى من حروب داخلية إلا عصر الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز . فهى إذا دولة حربية . ولا جرم إن امتاز فيها أفراد كثيرون بقيادة الجنود إلى حومة الوغى واشتهروا بالثبات ومضاء العزيمة وحسن التدبير في الحرب وهانحن نورد على أسماعكم جملة من أولتك الافراد العظام الذين مر ذكرهم

عن اشتهر بالشرق

<sup>(</sup>١) المهلب بن أبي صفرة الازدى وكانعلمه تاما بمكيدة الحرب والاحتراس من

غوائلها واشتهر فى حروبه معالحنوارج ببلاد فارس ولهحروب قليلة بمــا وراءالنهر وامتاز المهلب بمحبته للجماعة وبغضه للفتن والثورات

- (٣) يزيد بزالمهلب بن أبى صفرة الآزدى وكان شجاعا لايخطر له الفرار على بال. واشتهر بحروبه فى جرجان وطبرستان فإنه ردّ أهلهما إلى الطاعة بعد غدرهم وقطعهم الطريق طريق خراسان وله حروب بعد ذلك بما وراء النهر وأخذ عليه خلعه ليزيد بن عبد الملك عقب خلافته وكان ذلك سببا لهلاكه وهلاك أهل بيته الذين كانوا غرة فى جبين الدولة الاموية
- (٤) أسد بن عبد الله القسرى اشتهر بحروبه العظيمة بما وراء النهر وكان الناس هناك يسمونه ملك العرب وها بوه هيبة لم يها بوها قائداً قبله وأخذ عليه عصبيته لقومه من اليمن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا فى فساد أهل خراسان واختلافهم من التهن على غيرهم من نزار حتى كان ذلك سببا فى فساد أهل خراسان واختلافهم (٥) محمد بن القاسم بن محمد الثة فى اشتهر بحروبه فى بلاد السند على عهد الحجاج ابن يوسف وافنتح من السند أعظم بلدانهم وأحكم الآمر بها حتى دانت له وقد قتل فى أولى خلافة سامان بن عبد الملك واشتهر فى أرمينية وأذر بيجان
- (٦) محمد بن مروان بن الحسكم الأوى كان شجاعا أيدا وعزيمة ثابتة حتى كان أخوه عبد الملك يحسده على ذلك وله غزوات وفتوح فى شمال أرمينية وأذربيجان (٧) مروان بن محمد بن مروان كان كأبيه بطلامقداما سد ثفوراً رمينية وأذربيجان وأبلى فيها البلاء الحسن
- (۸) الجراح بن عبد الله الحكمى وقد قتـل فى بهض حروبه مع الحزر واشتهر
   فى بلاد الروم
- (٩) مسلمة بن عبد الملك كان أشجع أولاد عبد الملك بن مروان غزا القسط طينية المرة الثانية وافتتح كثيرا من الحصون الرومية وقد تصربه عن الحلافة أنّ أمه كانت. أمة ولم يكل بنو أمية في أول أمرهم يولون إلا أولاد الحراثر

- (١٠) أبو محمد عبد الله البطال كان رئيسا على عرب الجزيرة الذين يفزون ثغور الروم وكانت الروم تهابه هيبة شديدة
- (١١) العباس بن الوليد بن عبد الملك كان يساى مسلمة فى نباهة الشأن وقوة العزيمة وكانب كثيرا ما يقود الشواتى والصوائف إلى البلاد الروميسة واشتهر فى الغرب وأفريقية
- (۱۲) عقبة بن نافع وهو مؤسس القيروان وله مع البربر وقائع كثيرة أنتصر في معظمها وكانت نهاية أمره أنه قتل في إحدى تلك الوقائع

(۱۳ و ۱۶) موسى بن نصير وطارق بن زياد وهما اللذان فتحا بلاد الآندلس وأدخلا الإسلام في قارة أوربا

وهناك غيرهم من القواد . لكن لم يكن لهم من رفعة القدر ما له ولا ولم تكن همة الدولة الإسلامية قاضرة على تقوية الجيوش البرية بل كان لهم أسطول قوى فى البحر الإين المتوسط يحمى البلاد الإسلامية من غارات الروم المتواصلة ويغير على بلادهم وكان لهم من غابات لبنان مورد عظيم لصنع مراكبهم فضلا عما كانوا يغنمونه من مراكب الروم ولم تكن أمراء البحر فى الدولة الآموية تقل مهارة وإقداما عن أمراء البحر الروميين وعلى الجملة فإن الدولة الآموية ظهرت بمظهر القوة القاهرة أمام الآمم التي تجاورها من الثمر قو الثمال و الغرب فى جميع أدوارها : وكانت السيادة فى الجيوش للمنصر العربي لآن الدولة كانت عربية محضة لم ينازعها دخيل ولذلك لم نر من بين قوادها أعجميا

#### القضاء والاحكام

لم يزل القضاء في عهدهذه الدولة على بساطته التي كان عليها في عهد الحلفاء الراشدين إلا أن تناكر الحنصوم أرشدهم إلى تسجيل الآحكام قال محمد بن يوسف الكندى في كتاب الذبن ولوا مصر ص ١٠ اختصم إلى سليم بن عنز (قاضى مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان ) في ميراث فقضى بين الورثة ثم تناكروا فعادوا إليه فقضى بينهم وكتب كتابا بقضائه وأشهد فيه شيوخ الجند قال فكان أول القضاة بمصر سجل سجلا بقضائه

ولم يكن القضاة يتقيدون برأى فى أحكامهم إذ لم تدون إذ ذاك أحكام فقهية يقر عليها الحلفاء ويحتمون العمل على مقتضاها فكان الآمر راجعا إلى القضاة أنفسهم أو إلى مايشير به المفتون من كبار المجتهدين فى أمصارهم

كان توبة بن نمر لا يملك شيئا إلا وهبه ووصل به إخوانه وأفضل به عليهم فلسا ولى القضاء بمصرفي عهد هشام بن عبد الملك كان يرى أن يحجر على السفيه والمبذر فرفع غلام من حير لا تحوى يده شيئا إلا وهبه و بذره فقال توبة أرى أن أحجر عليك يا بنى قال فن يحجر عليك أيها القاضى والقمان بلغ فى أمو الناعشر معشار من تبذيرك فسكت توبة ولم يحجر على سفيه بعد . فهذا الخبر يدل على مقدار ما كان للقضاء من الحرية فى اختيار الآراء التى يقضون بها . وأحيانا يطلبون من الخلفاء بيان آرائهم فى الحوادث المختلفة إذا اشتبه عليهم الامر فيها كما كتب عياض بن عبيد الله الآزدى قاضى مصر من قبل عمر بن عبد العزيز اليه يسأله فى أمر الشفعة وأن سلفه كانوا يقضون فيها للا تول قالاتول من الجيران فكتب اليه أن يجعلها للشريك وحده وقال فإذا وقعت الحدود بين أهل الشرك فى الميراث أوغيره وضربت مداخل الناس التى يدخلون منها دورهم وأرضهم فقد انقضت الشفعة

وبذلك كانت الاحكام يخالف بعضها بعضافي الامصار المختلفة لان المجتهدين لم يكونوا على رأى واحد ولم تلتفت الدولة إلى النفكير فيما يجمع كلمة المجتهدين على شيء يقضى به قضاتهم أو يحمل مجتهدى كل مصر على عمل ما يصلح لذلك المصر مستمدين من أصول الدين: لم يفعلوا هذا ولا ذاك بل تركوا لكل قاض تمام حربته في الحكم بما يراه

وكان يضاف إلى القضاة مراقبة أموال اليتامى وأول قاض نظر فيها عبد الرحمن ابن معاوية بن خديج قاضى مصر من قبل عبد العزيز بن مروان فإنه ضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة وكتب بذلك كتابا وكان عنده. قال الكندى فجرى الآمر على ذلك

وكانوا يتولون الاحباس وأول قاض بمصر وضع يده على الاحباس توبة بن نمر فى زمن هشام بن عبد الملك وإنما كانت الاحباس فى أيدى أهلها وفى أيدى أوصيائهم فلما كان توبة قال ماأرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء

والمساكين فأرى أن أضع يدى عليها حفظا لهـا من التواء والتوارث فلم يمت توبة حتى صار الاحباس ديوانا عظيما وكانـــ ذلك سـنة ١١٨ فذلك أوّل إنشاء ديوان الاوقاف بمصر

كان اختيار القضاة يرجع غالباً إلى أمراء الامصارفه م الذين يعينون من يقوم بالقضاء بين الناس و أحيانا كانوا يولون من قبل الخلفاء أنفسهم وقاضى حاضرة الحلافة يختاره الخليفة وليس له أدنى امتياز عن سائر القضاة ولارأى فى اختيارهم ويظهر أن مرتبات القضاة لم تكن بما يحوجهم إلى مدالا يدى إلى السحت رأيت أن عبد الرحمن بميرة كان يتولى القضاء بمصرو معه القصص و بيت المال فكان رزقه فى السنة من القضاء مثنى دينار وكان عطاؤه مثنى دينار وكانت المقصص مثنى دينار وكان عطاؤه مثنى دينار وكانت جائزته مثنى دينار فكان بأخذ ألف دينار فى السنة . ورأيت فى الكندى أمر ابصرف مرتب قاض فى عهد مروان الثانى هذا ذصه (بسم الله الرحمن الرحم من عيسى بن مرتب قاض فى عهد مروان الثانى هذا ذصه (بسم الله الرحمن الرحم من عيسى بن أبي عطاء إلى خزان بيت المال أعطوا عبد الرحمن بن سالم القاضى رزقه أشهر ربيع الأول وربيع الآخر سنة ١٣١ عشرين دينسارا واكتبوا بذلك البراءة وكتب يوم الاربعاء لليلة خلت من ربيع الأول سنة ١٣١) وبذلك يظهر أن الارزاق كانت تصرف مقدما

الدواوين

كانت الدواوين لمهد بني أمية ثلاثة

- (١) ديران الجند
- (۲) ديوان الخراج
- (٣) ديوان الرسائل: فأما ديوان الجند فإنه مذرضع كان بالعربية لأن عمر إنما كلف بوضعه نابغين من العرب وهم عقيل بن أبي طالب و مخرمة بن نو فل و جبير بن مطعم وكانوا كتاب قريش: وكان هذا الديوان يحصر جند كل إمارة وأعطياتهم وكل ما يختص بهم فهو ديوان (الحربية)

وأما ديوان الحراج فانه كان بالعراق باللغة الهارسية وببلاد الشام باللغة الرومية وبمصر باللغة القبطية لآن العمال الذين يشتغلون فيه هم من أمم تلك اللغات الثلاث لم يكن المسلمون قد مهروا بعد فيه فلما ولى الحجاج العراق كان رئيس الديوان في عهده

زاذان فروخ واتفق أن افضم إلى الديوان صالح بن عبد الرحمن وكان أبوه من سبي سبيمان فرآه الحجاج يكتب بالفارسية والعربية فخف على قلبه شعر صالح بذلك فغاف من زاذان وقالله أنت الذى رقيتني حتى وصلت إلى الآهير وأراه قداستخفى ولا آمن أن يقدمنى عليك فتسقط منزلتك فقال زاذان لا تظن ذلك هو أحوج إلى مني إليه لآنه لا يحدمن يكفيه حسابه غيرى فقال صالح والقلوشة تأن أحول الحساب إلى العربية لحق لتمقال فحق لمنه أسطراحتي أرى ففعل فقال لهزاذان تمارض فنهارض فبعث إليه الحجاج بطبيه فشق ذلك على زاذان وأمره أن لا يظهر للحجاج المفت عقيب ذلك أن قتل زاذان في فتنة عبد الرحن بن عمد بن الاشعث فاستكتب الحجاج بعده صالحافا علم الحجاج على أن لا يظهر النقل فأبي عليهم وكان عبد الحيد بن يقول لله درصالح ماأ عظم منته على الكتاب : وأما عليهم وكان عبد الحيد بن يحي الكاتب يقول لله درصالح ماأ عظم منته على الكتاب : وأما ديوان الشام فان الذى نقله من الرومية إلى العربية أبو ثابت سلمان بن سعد كاتب الرسائل في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان الذى يليه في مهد معاوية سرجون بن منصور الرومي ثم كتب بعده ابنه منصور بن سرجون

وأما ديوان مصرفقد نقل فى عهد عبدالله بن هيد الملك أمير مصر من قبل الوليد ابن عبد الملك سنة ٨٨ ووليه ابن يربوع الفزارى من حمص هكذا نقلت هذه الاخرى الثلاثة إلى اللخة العربية وتخلصت الدولة من هذه الحاجة إلى الكتاب من الآم الآخرى وكان ديوان الحراج ينتظم جميع حساب الدولة من دخلو مصرف أو هو ديوان (المالية) وأما ديوان الرسائل فهو الديوان الذى كانت تصدر منه الرسائل إلى الآمراء والعال في الإمارات المختلفة وكان هذا بالعربية طبعاً

وكان عندهم ما يسمى بديوان الحناتم وهو الديوان الذى تختم فيه السكتب بعد أن تكتب وكاد الحلفاء يختارون من ثقاتهم والآمناء من مواليهم من يكون بيده الحناتم خاتم الحلافة وقد ذكر الطبرى في حوادث سنة ٧٧ أسماء من ولواكتابة الدواوين للخلفاء وممن اشتهر منهم عبدالحميد بن يحيى قال الطبرى وكان من البلاغة في مكان مكين ومما اختيرله من الشعر

ترحل ما ليس بالقافل واعقب ما ليس بالزائل

فلهنی علی الخلف النازل ابکی علی ذا وأبکی لنا تبکی من ابن لها قاطع فلیست تفتر عرب عبرة تقضت غوایات سکر الصی

ولهنى على السلف الراحل بكاء مولهة ثاكل وتبكى على ابن لها واصل لها في الضمير ومن هامل ورد التي عنن الباطل

## السكة الإسلامية

قد بينا أنّ عمر بن الخطاب ضرب الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها غير أنه زاد فى بعضها الحمد لله وفى بعضها محمد رسول الله وفى بعضها لاإله إلا الله إلى آخر مدّة عمر ووزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل وأنّ عثمان ضرب فى خلافته دراهم نقشها الله أكبر

قال المقريزى فلما اجتمع الآمر لمعاوية بن أبي سفيان وجمع لزياد بن أبيه الكوفة والبصرة قال ياأمير المؤمنين إن العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صغر الدرهم وكبر القفيز وصارت تؤخذ عليه ضريبة أرزاق الجند وترزق عليه الذرية طلباً للإحسان إلى الرعية فلوجعلت أنت عياراً دون ذلك العيار ازدادت به الرعية مرفقاً ومضت لك به السنة الصالحة فضرب معاوية تلك الدراهم السود الناقصة من ستة دو انيق فتكون خمسة عشر قيراطا تنقص حبة أو حبتين وضرب منها زياد وجعل وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وكتب عليها فكانت نجرى بجرى الدراهم وضرب معاوية أيضا دنانير عليها تمثال متقلد سيفاً

فلما قام عبدالله بن الزبير بمكة ضرب دراهم مدورة وكان أوّل من ضرب الدراهم المستديرة وكان ماضرب منها قبل ذلك بمسوحا غليظا قصيراً فدورها عبدالله ونقش على أحد وجهى الدرهم محمد رسول الله وعلى الآخر أمر الله بالوفاء والعدل وضرب أخوه مصعب بن الزبير دراهم بالعراق وجعل كل هشرة منها سبعة مثاقيل وأعطاها الناس في العطاء

فلما استوثق الآمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل عبد الله ومصعب ابنى الزبير فحص عن النقود والآوزان والمكاييل وضرب الدنانير والدراهم فى سنة ٧٦ فجعل وزن الدینار اثنین وعشرین قیراطا إلاحبة بالشای وجعل وزن الدرهم خسة عشر قیراطا سوی والقیراط أربع حبات وكل دانق قیراطان و نصف و كتب إلى الحجاج وهو بالعراق أن أضربها قبلك فضربها وقدمت مدینة رسول الله صلى الله علیه وسلم وبها بقیة الصحابة رضی الله عنهم أجمعین فلم ینكروا منها سوی نقشها فإن فیه صورة وكان سعید بن المسیب یبیع بها و یشتری و لایعیب من أمرها شیئا : وجعل عبدالملك الذهب الذی ضربه دنانیر علی المثقال الشای وهی المیالة الوازنة كل ما ثة دینارین أی أن النسبة بین المثقالین كالنسبة بین ۱۰۰ و ۱۰۰

ثم قال وكان الذى ضرب الدراهم رجلا يهو ديا من تياء يقاله سمير نسبت الدراهم إذذاك السميرية. وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج فسيرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب وقيل له الدراهم بها و تقدّم إلى الأمصار كلها أن يكتب إليه منها فى كل شهر بما يحتمع قبلهم من المسال كى يحصيه عدهم وأن تضرب الدراهم فى الآفاق على السكة الإسلامية و تحمل إليه أو لا فأو لا وقسدر فى كل ما ته درهم عن ثمن الحطب وأجر الضراب و نقش على أحد و جهى الدرهم قل هو الله أحدد و على الآخر لا إله إلا الله وطوق الدرم على وجهيه بطوق و كتب فى الطوق الواحد ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا وفى الطوق الآخر محمد رسول الله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله وفى الطوق الآخر محمد رسول الله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله

ثم قال وكان الذى دعا عبدالملك إلى ذلك أنه نظر للامة وقال هذه الدراهم السوداء والوافية والطبرية والعتق تبق مع الدهر وقد جاء في الزكاة أن في كل مثنين أو في كل خمسة أواق خمسة دراهم وأشفق أن جعلتها كلها على مكان السود العظام مثنين عددا أن يكرن قد نقص من الزكاة وأن عملتها كلها على مثال الطبرية ويحمل المدنى على أنها إذا بلغت مثنين عدداً وجبت الزكاة فيها فإن فيه حيفا وشططا على أرباب الاموال فأتخذ منزلة بين منزلتين يجمع فيها كال الزكاة من غير بخس ولا إضرار بالناس مع موافقة ماسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده من ذلك وكان الناس قبل عبدالملك يؤدون زكاة أموالهم شمطرين من الكبار والصغار فلما اجتمعوا مع عبد الملك على ماعزم عليه عهد إلى درهم واف فرزنه فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة دوانيق وإلى درهم من الصغار فإذا هو أربعة دوانيق بنقص الاصغر وجعلها فإذا هو أربعة دوانيق بنقص الاصغر وجعلها فإذا هو أربعة دوانيق متساويين زنة كل منهما ستة دوانيق سوى واعتبر المثقال أيضا فإذا هو لم

يبرح فى آباد الدهر موفى محدوداً كل عشرة دراهم منها ستة دوانيق فإنهاسبعة مثاقيل سوى فأفرذلك وأمضاه من غير أن يعرض لتغييره

م قال ومات عبد الملك والامر على ما تقدّم فلم يزل من بعده فى خلافة الوليد ثم السيان ثم عمر إلى أن استخلف يزيد بن عبد الملك فضرب الهبيرية بالعراق عمر بن هبيرة على عيار ستة دوانيق فلما قام هشام بن عبد الملك وكان جموعا للمال أمر خالد ابن عبد الله القسرى فى سنة ٦٠١ أن يعيد العيار إلى وزن سبعة وأن يبطل السكك من كل بلد إلا واسطا فضرب الدراهم بواسط فقط وكبر السكة فضربت الدراهم على السكة الحالدية حتى عزل خالد سنة ١٢٠ و تولى من بعده يوسف بن عمر الثقنى فصغر السكة وأجراها على وزن ستة وضربها بواسط وحدها فلما استخلف مروأن بن محمد طرب الدراهم بالجزيرة على السكة بحران إلى أن قتل

وقد نقل المرحوم على مبارك باشا فى الجزء الآخير من الخطط وضيحات نافعة فى أمر الدرهم والدينار فى الدول الإسلامية وأتبعها بجدول يعرف منه وزن الدراهم والدنانير فى الآزمنة المختلفة: وحقق أن المثقال والدينار ليسا مترادفين وأن المثقال سدس الآوقية والآوقية المصرية الرومانية التى يغلب على الظن أن العرب اعتبرتها قدرها ٢٨ر٢ جراما فسدسها الذى هو المثقال ٢٧ر٤ جرام وهناك مثقال آخر يقل عنهذا شيئا يسيرا إذ أن وزنه ٢٥٠٤ وأن الدينار كان وزنه ٢٥٠٠

ومن الجدول الذى ذكره يتبين أن وزن الدرهم يساوى وزن القطعة ذات القرشين تقريبا لأن وزنها . هرم جرامات وكان الدرهم فى عهد عبد الملك يتراوح وزنه بين عهر ٢ ج وبين ٢٠٧٠ ج وأن وزن الديناركان يساوى فى الوزن نصف الجنيه الإنكليزى لآن وزنه ٢٠٧٥ وقد كان وزن الدينار فى عهد عبد الملك يتراوح بين ١٣٤٤ عبد الملك يتراوح بين ١٣٤٤ عبد الملك يتراوح بين

ويماً بين يظهر فضل عبدالملك بن مروان فى ضربه نقودا إسلامية لآن هذا أول علامة من علامات استقلال الدولة المالى وماكان يصح لمثل الدولة الأموية مع الساع سلطانها أن تبتى عالة على الروم والفرس فى الدرهم والدينار

أسباب السقوط

استولى البيت الآموى على خلافة المسلمين بالقهر والغلبة لاعن رضا ومشورة فإن

معاوية بن أبي سفيان استعان بأهل الشام الذين كانوا شيعته على من خالفه من أهل العراق والحجاز حتى تم الآمر ورضى الناس هنه والقلوب منطوية على مافيها من كراهة ولابته . كان فى الآمة العربية طريقان عظيمان لايرضون هنه وهم الحوارج وشيعة بنى هاشم والآولون ذوو أقدام وبسالة ألداء لايقف فى أوجههم عما أرادوا شيء إلا أن يكون الفناء والآخرون عددهم عظيم ومن السهل تحريك القلوب نحو نصرتهم لما لهم من شرف النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت هذا شأنه لايصفوله الملك إلا إذا اتكا على حسن السياسة والتأمت حوله القلوب التي تشايعه والتي سلت سيوفها لنصرته فإذا حل الحرق محل الرفق والقسوة محل اللين فسرعان ما تهب تلك القلوب من مكانها فإن صادفت قوة عادت بالفشل وانتظرت فرصة أخرى وإن صادفت شمل خصمها متفرقا قهرته وقصت عليه

عرف ذلك معاوية فاستعمل من ضروب السياسة معرؤساء العشائر وكبارالشيعة ما ألان شكيمهم وأسكن ثورتهم فكان يغضى عن الزلات ويعفو عن السيئات يسمع كلة السوء توجه إليه فيحملها على أحسن عاملها ويجعل من الجد مزحاو من العداء تقريا ويخلط ذلك بالكرم الفياض الذي يذلل النفوس الجامحة ويقرب القلوب النافرة إلاآنه نرى فيا زل زلة كبرى قللت من قيمة عمله وهي اهتمامه بالغض من على بن أبي طالب على منابر الامصار فكان هوو أمراؤه يفعلون ذلك حتى جعل النيران تتأجيج في صدور شيعته وكان كثير منهم يظهر من ذلك امتعاضا وربما رد الجرى، منهم على الامير وجها لوجه فيكون من وراء ذلك إسراف في العقوبة يزيد الامرشر آكا حصل من زيادة في أمر حجر الكندى

ظهر من ذلك أنخلفاء البيت الاموى كانوا فى حاجة لتأييد سلطانهم إلى مالايحتاج إليه غيرهم ولكنهم لم يهتموا بذلك كثيراً فظهرت لهم جملة عيوب كانت سببا فى القضاء عليهم وهى :

أولا \_\_ ولاية العهد

كانت ولاية العهدسببا كبيراً في انشقاق البيت الآموى وذلك أنّ بني مروان اعتادوا أن بولوا عهدهم اثنين يلى أحدهما الآخر: وأوّل من فعل ذلك مروان فإنه ولى عهده عبد الملك مجد العزيز فكاد عبد الملك يبدأ بشق هذا البيت حيث أراد تحويل و لا ية عهده إلى ابنه الوليدو هزل أخيه لو لاأن ساعد القضاء المحتوم بوفاة عبد العزيز فلم تبدأ الآزمة ولكنه هو الذى رأى ذلك وهله لم يستفد من تلك التجربة بل ولى الوليد وسليان خطر ببال الوليد أن يعزل سليان ويولى ابنه فعاجله القضاء وأخرا الأمر إلى حين لم يستفد سليان عما حصل له فولى عهده عرب عبد العزيزيم يزيد بن هبدأ لملك ولم يكن عربي بل إلى يزيد في منه فعوجل حق قبل إنه سم: أعاد يزبد هذه الفلطة فولى عهده هشاما أخاه ثم الوليد ابنه فأراده شام أن يخلع الوليد ولج فى ذلك حق تباعد ما بين هشام والوليد: وكان كثير من كبار القواد و ذوى الكلمة المسموعة فى الدولة الآموية صرحوا بمالاة هشام على رأيه ولكنه مات قبل أن ينفذ مارأى فجاء الوليد مشمراً عن ساهد الجدفى الانتقام من أولئك الخصوم الذين عليم المعقل في إشادة بيتهم ومنهم بنوعه وكباراهل بيته فكان فلك نذير الخراب فإن البيت انشق و تجزأت القوى التي كان يستند عليه فكان من وراء ذلك بحال واسع لخصومهم الذبن هبت أعاصيرهم من المشرق فأخدت منهم الانفاس وجعلتهم أثراً بعد عين

ثانياً ـ إحياء العصيية الجاهلية التيجاء الإسلام معفياً لاثرها ومشدّداً في النعى عليها لانه رأى أن حياة الامة العربية لاتستقيم مع هذه العصبيات التي أضعفت قواهم في جاهليتهم

وقد نبض عرقها فى أول الدولة المروانية فإنّ وقمة مرج راهط التى تلاها قيام مروان بالآمركانت بين شعبين متناظرين وهماقيس التى كانت تشايع الضحاك وكلب التى كانت تشايع مروان يقدمها حسان بن بحدل الكلى وقال فى ذلك مروان

لما رأيت الآمر أمراً نهبا يسرت غسان لهم وكلبا والسكسين رجالا غلبا وطيئا تأباه إلا ضربا والقين تمشى فى الحديد نكبا ومن تنوخ مشمخرا صعبا لايأخذون الملك إلا غصبا وإندنت قيس فقل لاقربا

وكان من نتيجة ذلك أن الجند الذى أرسل بقيادة عبيد الله بن زياد لحرب المختار ابن عبيد الثة في كاد يستأصل فإن عمر بن الحباب السلمى كان على ميسرة ذلك الجيش وهو من قيس عيلان فلما قامت رحا الحرب على نهر الخازر كان أول من نكس لمواه ونادى بالثارات قتلي المرج وبذلك تمت الهزيمة على جند الشام وقتل هبيدالله وكذير من جند الشام: في الوقت الذي نبض فيه عرق العصبية الجاهلية بين قيس واليمن في الشام كان ماهو أشد منه في خراسان فإن مسلم بن زياد أميرها لما علم بموت يزيد سار عنها واستخلف المهلب بن أبي صفرة وهو أزدى والآزد من اليمن فلما كان بسرخس لقيه سليمان بن مرثد وهو من ربيعة فقال له ضاقت عليك نزار حتى خلفت على خراسان رجلا من أهل اليمن فولاه مرو الروذ والفارياب والطالفان والجوزجان وولى أوس بن ثملبة هراة فلما وصل نيسا بورلقيه عبيدالله بن خازم فقال من وليت خراسان فأخبره فقال أما وجدت في المصر من تستعمله حتى فرقت خراسان بين ربيعة واليمن اكتب لى عهداً على خراسان في كتب له فسار ابن خازم إلى مرو وملكها وأخر ج من بهامن ربيعة فتوجهوا إلى أوس بن ثملة بهراة وقالواله نبايمك على أن تسير إلى ابن خازم وتخرج مضر من خراسان فبايعهم على ذلك وسار إليهم ابن خازم واقتل الفريقان بهراة وكانت الهزيمة على ربيعة بعد أن قتلوا قتلا ذريعا مم عاد ابن خازم إلى مرو

وكان بنو تميم قد أعانوا ابن خازم لأنهم من مضر فلما صفت له خراسان جناهم فتنكروا له وكانت بينهم مواقع

بذلك كانت العرب بخراسان منقسمة أقساما أربعة : اليمن وربيعة وقيس هيلان وتميم وهؤلاء الثلاثة يجمعهم نزار ويجمع الاخيران مضر

كانت الأمراء تساعد على إنماء هذه الروح الخبيثة فإذا ولى يمان رفع رؤس أهل الىمن واستعملهم عمالا على الأمصار فإذا تلاه مضرى عكس الأمر وانتقم من سلفه ومن عماله

ولم يكن ذلك العرق يسكن إلا إذا كانت حروب خارجية مع الصغد أو الترك فهناك تجتمع كلمتهم ويلتم صدعهم للدفاع عن أنفسهم فإذا عادوا عاد الفساد وكان من هذا الاختلاف بجال واسع لخصوم البيت الآموى المذين يطالبونه بما في يده مما ليس له فإن أبا مسلم الحراساني اتكاً على ذلك فضرب كل شعب بالآخر حتى تم له الظفر بجميعهم ولا ننسى أن لشعراء العرب الذين نبغوا في هذه الدولة يدا كبرى في إنماء هذه العصبية فن قرأ أشعار الاخطل والفرزدق وجرير وغيرهمن شعراء القبائل المختلفة ويتجلى له ذلك : لاشيء أضرعلى الآمم من أن تنقسم طوائف

فننتمى إلى عناصر مختلفة وكل طائفة تتعصب لعنصرها فإذا كان مع ذلك الانقسام جهالة فإنّ الكلمة تحق على الآمة ويقرب منها الفناء فإنّ الجهل يجعل روح العصبية موجهة إلى معاكسة المخالفين فتكون الآمة قوى متنافرة لاقبل لها بمن ينازعها بقاءهما لم ينتج من إنماء العصبية الجاهلية في قلب الآمة العربية ذهاب البيت الآموى وحده بل كان من ذلك ضعف الآمة العربية نفسها وتغلب الآعاجم على أمرها حتى كان منهم ماكان في عهد الدولة العباسية بما سيأتي تفصيله إن شاء الله

(ثالثا) تحكيم بعض الخلفاء من بنى أمية أهواءهم فى أمر قوادهم وذوى الآثر الصالح من شجعان دولتهم وهذا السبب متفرع عن السبب الآول والثانى فإن سليان ابن عبد الملك لما ولى بعد أن كان الوليد يريد إخراجه من ولاية العهد عمد إلى كل من كان هواه مع الوليد فأذلهم وحرم نفسه وأمته من الانتفاع بتجاربهم فقد أهلك محد بن القاسم وقتيبة بن مسلم وهما قائدان عظيان من قيس بن عيلان ولاذنب لها إلا أنهما من صنائع الحجاج الذي كان هواه مع الوليد ولا يميل إلى سليان . ولما جاء يزيد بن هبد الملك كان هواه مع آل الحجاج لآنه صهرهم وكان يزيد بن المهلب قد عذب آل الحجاج فاف وهلع وكانت نتيجة ذلك أن فقدت الدولة بيت المهلب بن عذب آل الحجاج الأثار فى خدمة بنى أمية والأمة الإسلامية وكان بعدهذا شىء كثير ففسدت قلوب الناس حتى كانوا ينتظرون من يجمع كلمتهم على الانتقام من بنى أمية ومن يؤازرهم

الآمة التى ينتقم خلفها من عمال السلف لآنهم كانوا على وفاق معه تفقد صالح الآعوان وتحرم الاستفادة من تجارب العقلاء فلا يختمر لها رأى ولا ينضج فيها عمل تمرّ عليها الآم سائرة إلى امام وهى فى موقفها ولها حركة لاتنبين فيها مواقع أقدامها فلا تكاد تخرج من مزلة إلا صادفتها أخرى حتى يهديها التاريخ بعبره فتعتبر إذ تساق إلى الفناء فتكون عبرة من العبر

تنبيه ـ لما كان أكثر الذين دونوا في عهد بنى أمية قد عاشوا في الدولة العباسية استحسنا أن نجعل الـكلام عن العسلم والتدوين بعد انتهاء الدولة العباسية

﴿ تُم الجزء الثاني من المحاضرات ﴾

# فهرست

الجزء الثانى من محاضرات تاريخ الامم الإسلامية

#### صفحة

- ٢ المحاضرة الرابعة والعشرون
   الفتوح فى بلاد الروم
  - الوقعة بمرج الروم
     فتح حمص
    - ه فتح بيت المقدس
- ٨ المحاضرة الخامسة والعشرون
  - ٨ القضاء في عهد عمر
    - ١١ سيرة عرفي عماله
      - ١٣ معاملته للرعية
  - ١٥ عفته عن مال المسلين
- ١٧ ميله للاستشارة وقبوله للصح
  - ۱۸ رأى عمرفىالاجتماعات الوصف على الجملة
    - ۱۹ بیت عمر
  - ۲۰ المحاضرة السادسة والعشرون
     مقتل عمر
  - ۲۲ عثمان بن عفان . كيف انتخب
    - ۲۶ ترجمة عثمان
    - ٢٥ أول قضية نظر فيها
- ۲۶ كتب عثمان إلى الامراء و الامصار أول خطبة له
- ۲۷ الامصاروالا مرادلاول عهدعثمان الفتوح في عهده ثمان
  - .٣ المحاضرة السابعة والعشرون الآحوال الداخلية
  - ٣٤ المحاضرة الثامنة والعشرون

### صفحة

- ٤٣ أسباب مقتل عثمان
  - ٧٤ بيت عثمان
- على بن أبى طالب كيف انتخف
  - ٩٤ ترجمة علىأول خطية له
  - ١٥ أول أعمال علىاضطراب الحبل
- ٥٦٠ المحاضرة الناسعة والعشرون
   وقعة الجل
  - ٣٠ أمرصفين
  - ٦٦ المحاضرة الثلاثون
    - عقد التحكيم
    - ٦٨ نتاميج التحكيم
    - ٧١ اجتماع الحكمين
  - ٧٩ المحاضرة الحادية والثلاثون
    - مقتل على
    - ۸۰ بیت علی
    - ٨١ صفة على وأخلاقه
      - ٨٤ الحسن بن على
        - ov I型Kis
        - ٨٧ القضاء
      - ٨٨ قيادة الجيوش
      - . ٩ الخراج وجبايته
        - ٣٥ الصدقات
          - العشور

#### صفحة

ع ٩ النقود

مه الحج الصلاة

العلم والتعليم

٣ ه المحاضرة الثانية والثلاثون الدولة الأموية

> ٩٩ معاوية بن أبي سفيان ترجمته

١٠٠ طريق انتخابه حال الامة عنداستلام معاوية الامر

۱۰۲ زیاد بن أبی سفیان

١٠٨ المحاضرة الثالثة والثلاثون

١١٤ الفتوح في عهد معاوية

١١٦ البيعة ليزيد بولاية العهد

١٢٠ مقارنة الحكم فعهدمعاوية بالحكم مدة الخلفاء الراشدين

> ۱۲۲ بیت معاویة و فاة معاوية

١٢٣ المحاضرة الرابعة والثلاثون ىزىد الآول

> ١٢٤ كيفية انتخامه حادثة الحسين

> > ١٣٠ وقعة الحرّة

۱۳۲ حصار مکة

۱۳۴ الفتوح فی عهد يزيد

۱۳۶ وفاة يزيد

صفحة

۱۳۶ بیت یزید

١٣٥ المحاضرة الخامسة والثلاثون معاوية الثاني \_ عبدالله بن الزبير

١٣٦ حال الشام

۱۳۸ ترجمة مروان عدالملك

١٤٧ الحجاج بالعراق

٩٤٩ المحاضرة السادسة والثلاثون الخوارج

١٦١ المحاضرة السابعة والثلاثون يناء الكعبة

الاحوال الخارجية

الفتوح في الشرق

١٦٣ الفتوح في الشمال

١٦٤ الحج

السكة الإسلامية

١٦٥ ولاية العهد

وفاة عبدالملك

بيت عبدالملك

١٦٦ صفة عبدالملك

١٦٧ الوليد الأول

الحال في عهد الوليد

الإصلاح الداخلي

١٧٠ المحاضرة الثامنة والثلاثون الفتوح في عهد الوليد

١٧٥ ولاية العهد

سفحة

۱۷۷ وفاة الحجاج ۱۷۷ وفاة الوليد بنعبد الملك سلمان

١٧٩ الفتوح في عهده

١٨٠ ولاية العهد

وفاةسلبان

المحاصرة التاسعة والثلاثون

عمر بن عبد العزيز

۱۸۷ وفاة عمر

يزيد الثانى

. ١٩ ولاية العهد

وفاة يزيد

المحاضرة الأربعون

هشام

الاحوال الداخلية في عهده

في العراق والشرق

١٩٥ في أرمينية وأذربيجان

١٩٧ في الشمال

صفحة

۱۹۸ فی الحجاز ۱۹۹ ولایة العهد وفاة هشام

صفته

الوليد الثانى

۲۰۲ يزيد الثالث

٢٠٤ مروان الثاني

बंदींकी ४. व

مدنية الإسلام فى عهد الدولة الاموية

الخلافة الإسلامية

. ٢١ الانتخاب والبيعة

۲۱۱ إدارة البلاد

٣١٣ قيادة الجنود

٢١٥ القضاء والاحكام

٢١٧ الدواوين

٢١٩ السكة الإسلامية

٢٢١ أسباب السقوط

( تمت )



To: www.al-mostafa.com